معمع الإمام شهم

لجسامعها السيد محمد بن محمد بن عبد الله المراكثي الموقت بجامعها الاغظم اليوسفى كان له الله ورضى عنه

بعب كالمس المام مثيلم مسيم

لجامعها

السيد محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي الموقت بجامعها الاعظم اليوسفي كان له الله ورضى عنه



# بسيرالم المنال تعني الرسكي

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ حَمْداً لِنَ هَدَى بِنبِيّهِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ السَّبِيلَ الأَقْوَمَ وَبَيَّنَ بِهِ الطَّرِيقَ الأَعْدَلَ الأَحْكَمَ ، وَشَدَّ بِهِ عُرَى الدِّينِ فَاسْتَوْثَقَ وَاسْتَحْكَمَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ بُحُودِ الْمَادِفِ ، وَأَصْحَابِهِ كُنُوذِ اللَّهَا يُفِ

( أَمَّا بَعْدُ ) فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ ( مُحَمَّدُ ابنُ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ) الْمُؤقِّتُ بِالْحَضْرَةِ الْمُرَاكُشِيَّةِ وَقْتَهُ ، كَانَ لَهُ اللَّهُ .

لَنَّ كَانَ الْحَدِيثُ النَّبُويُّ مَرْهَماً لِلْجِرَاحَاتِ الْبَاطِئةِ وَالطَّلَةِ مَ النَّاهِرَةِ ، عَنَّ وَالطَّاهِرَةِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ يُوصِّلُ لِلْمُقَامَاتِ الْبَاهِرَةِ ، عَنَّ وَالطَّاهِرَةِ ، عَنَّ لِلمُقَامَاتِ الْبَاهِرَةِ ، عَنَّ لِلمُقَامِدِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ يُوصِّلُ لِلْمُقَامَاتِ الْبَاهِرَةِ ، عَنَّ لِلمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ اللّهِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُلْحِدُ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُلْكِلُهُ الْمُعَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُقَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَلِيدِ الْمُقَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِ

وَالأَعْكَامِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، مِنْ صَحِيبِ الإِمَـامِ مُسْلِمٍ ، وَمَشَيْتُهُ :

رُبِّيَةً كُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ صَحِيجِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ حَمَلَةُ اللَّهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَنَفْتَ بِهِ النَّفْعَ الْفَييمَ ، بِمَنِّهِ إِنَّهُ حَلِيمٌ كُرِيمٌ .

# الإشادم والإيمَانُ وَالإِحْسَانُ قَالَ الإِمَامُ مُسْنِلِمٌ وَضِى اللهُ عَنْهُ

عَنْ عِمَرَ بِنِ الْحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ حُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ حَتَّى حَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْمُبِنَدَ دُكَّبَتِهِ إِلَى رُكْبَتُهُ ، وَوَضَعَ كُفَّيْهِ عَلَى فَخِذُيْهِ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَن الإِشلامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ الله ، وتقيم الصَّلاة ، وتؤتى الرُّكاة ، وتَصُومَ رَمَضَانَ؟ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ صَدَقْتَ ، فَعَجْنِنَا لَهُ يَسُأَلُهُ وَيُصَدِّقَهُ . قَالَ فَأَخْبَرْنِي عَن الإِيمَانِ ؟

قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَـوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقُدُرِ خَيْرِهِ وَشُرِّدٍ . قَالَ صَــدَقْتَ ، قَالَ فَأَخْبُرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ . قَالَ فَأَخْبُرْنَى عَنِ السَّاعُةِ ؟ قَالَ مَا الْمُشَنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْ نِي عَنْ أَمَارَاتِهَا ، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَـاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُـونَ فِـى البُنْيَانِ . قَالَ ثُمُّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِياً ، ثُمٌّ قَالَ لِي يَاعُمَنُ أَتَدُرِى مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَـالَ : فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ .

وَعُنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ . شُهَادَةُ أَنْ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ . شُهَادَةُ أَنْ لَا إِللهُ إِللهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عُنَّ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِثَا .

عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِطْلِمٍ . شَـقَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالُوا : أَيّنَا لَا يَظْلِمُ نَشُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَيْسَ نَشْمَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنَهِ يَابُنَى هُوَ كُمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنَهِ يَابُنَى لَا تَشْرِكُ بِاللّهِ إِنّ الشّرَكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيُقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِى ۚ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِى ۚ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ

الله له النَّارُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجُنَّةُ . فَقَالَ لهُ رَجُل : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَسَارَسُولَ اللّهِ : أَنَّ أَيْتُ إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : لاَ تُعْطِهِ أَنَّ أَيْتُ إِنْ تَالَىٰ ؟ قَالَ : لاَ تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلِنِي ؟ قَالَ قَاتِلُهُ . قَالَ : أَرَأَيْتُ مِيلًا نَقَالَتُهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُ مُنْ فَيَالًا . قَالَ : أَرَأَيْتُ أَنْتُ شَهِيدٌ . قَالَ : أَرَأَيْتُ إِنْ قَالَا . فَوَ إِنْ قَالَ : أَرَأَيْتُ مَالِي اللّهُ . قَالَ : أَرَأَيْتُ إِنْ قَالَ : أَرَأَيْتُ اللّهُ مَالِي النّادِ . اللّهُ وَاللّهُ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النّادِ .

وَعَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَدَأُ الإِسْلامُ غُرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأً غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَوْدَةِ الرَّجُلِ، اللهُ صَلَّى اللهُ عَوْدَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى عَوْدَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمُؤَاةُ إِلَى عَوْدَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمُؤَاةُ إِلَى عَوْدَةِ الْمُؤَاةِ ، وَلاَ يَفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الْمُؤَاةِ

فِي تَوْبِ وَاحِدِ، وَلاَ تَفْضِي الْمُرْأَةُ إِلَى الْمُرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْمُرَاّةِ الْمُرَاّةِ الْمُرَاّةِ النَّوْبِ الْوَاحِدِ. النَّوْبِ الْوَاحِدِ.

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا اللّهَانِينَ . قَالُوا : وَمَا اللّهَانَانِ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ . قَالُ الذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ . قَالُ الذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ . عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهِي أَنْ يُبَالَ فِي اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهِي أَنْ يُبَالَ فِي اللّهِ الرّاكِدِ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرُ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرٌ وِتُسراً ، وَإِذَا تَوضَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْمَلُ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيسْتَنْشِ . أَحَدُكُمْ فَلْيَجْمَلُ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيسْتَنْشِ . عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ قَدْ عَلّمَكُمْ نَشِيكُمْ كُلّ شَي إِلَى اللّهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : فَقَالَ أَجُلُ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ حَتَى الْجُرَاءَةَ . قَالَ : فَقَالَ أَجُلُ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ حَتَى الْجُرَاءَة . قَالَ : فَقَالَ أَجُلُ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ مَا اللّهِ مِن ، أَوْ أَنْ فَسَتَنْجِي بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ فَا اللّهُ مِنْ بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ فَا لَهُ مَا يُعْلِي أَوْ أَنْ فَسَتَنْجِي بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ فَا لَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل نَسْتَنْجِى بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَادِ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيعٍ أَوْ بَهُعْظِم .

عَنْ أُنَسِ بِنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطاً وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مَيْضاً أَ وَهُو أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةً فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةً فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ .

عَنْ أَبِى قَتَادَةً قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : لَا يُسْبِكُ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَسَلّمَ : لَا يُسْبِكُ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَنَفّسَ فِى الْإِنَاءِ . وَلَا يَتَنَفّسَ فِى الْإِنَاءِ . وَلَا يَتَنَفّسَ فِى الْإِنَاءِ . عَلَا يَتَنَفّسَ فِى الْإِنَاءِ . عَنِ البّنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِينُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ مِنَ الْحَلَمُ فَوَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ مِنَ الْحَلَمُ فَقَالَ إِنّى لَا مَنْ الْحُلْمُ وَاللّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنّى لَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنّى لَا مُنْ اللّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنّى لاَ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ لَا لَا يَعْمَ لَا اللّهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنّى لاَ

عَنْ أَبِى مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَلَا لَكُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهُوزُ شَطْلُ الإِيمَانِ ، وَالْحَدُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهُوزُ شَطْلُ الإِيمَانِ ، وَالْحَدُ لِللَّهُ

أَرِيدُ أَنَّ أَصَلَّى فَأَتُوضًا .

مَا اللّهُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانُ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمُلآنِ أَوْ اَلْمَادُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتُوضَّأُ ثُمَّ مِنْ أَحَدِ يَتُوضَّأُ ثُمَّ مِنْ أَحَدِ يَتُوضَّأُ ثُمَّ مَنْ فَعُدُهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَتَمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَتَمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَتَمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ اللّهُ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولا إِلّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا إللهُ الللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ أَنْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةِ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْمَبُدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْمَبُدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِ كُلُّ خَطِيشَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرَةِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيشَةٍ كُلُّ خَطِيشَةٍ كُلُّ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ فَطُرَةِ الْمَاءِ فَكُلُّ خَطِيشَةٍ كُلُّ خَطِيشَةٍ كُلُّ مَعَ الْمَاءِ وَكُلُّ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهُ وَحَبَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيشَةٍ مَشَتّهَا رَجُلاهُ مَعَ الْمَاء وَ فَلْمَ آخِر قَطْرَةِ الْمَاء . فَاللّهُ أَوْ مَعَ آخِر قَطْرَةِ الْمَاء . فَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّه وَاللّه مَعَ اللّه وَاللّهُ مَعَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ مَعَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِيلًا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ

عَنْ عُمَنَ بِنِ الْحُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَنْ رَجُلاً تُوضَّا فَتَرَكُ مُوْاضِعَ ظُفْوٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِرُ. وْضُونَكُ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى . وَضُونَكُ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى . عَنْ أَنِي مَرْيَرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَأَي

رُجُلاً لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَهُ فَقَالَ : وَيُلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ ٱلنَّارِ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَمِلَةً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلاَ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَمِلَةً مِ الْخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ ٱلدَّرَجَاتِ؟ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَسْحُو ٱللَّهُ بِهِ ٱلْخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ ٱلدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ ٱللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ ٱلوُضُوءِ عَلَى قَالُوا : بِلَى يَارَسُولَ ٱللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ ٱلوُضُوءِ عَلَى ٱلْكَارِهِ ، وَكُثرَةَ ٱلْخُطَا إِلَى ٱلْمَناجِدِ ، وَانْتِظَادُ ٱلصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَذَلِكُمْ ٱلرَّبَاطُ .

عَنْ بُرْيَدَةً رَضِى آلله عَنْهُ ، أَنْ ٱلنَّبِى صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى الطَّلَوَاتِ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ بُوضُوءِ وَاحِدِ وَمَسَحَ عَلَى أَنْظَنَمَ صَلَّى الطَّلَوَاتِ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ بُوضُوءِ وَاحِدِ وَمَسَحَ عَلَى أَنْظَنَهُ الْيُومَ شَيْسًا لَمْ عَلَى أَخَذَهُ بَاغَمَنُ الْيُومَ شَيْسًا لَمْ ثَكُنْ تَصْنَعْهُ . قَالَ : عَمْداً صَنَعْتُهُ يَاغَمَنُ .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ لِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ مَتَى يَغْمِسُ يَدُهُ ؟ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ وَتَلَّى بَعْشِلُهَا ثَلاثاً فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ وَتَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَـدِكُمْ فَلْيُرِقُّهُ ثُمَّ لِيَغْسِلُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصْ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّواكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصْ الأَظْفَارِ . وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَعْنُ الإِبْطِ ، وَخَلْقُ العَانَةِ ، وانْتِقَاصُ اللَّهُ . قَالَ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ مُصْعَبُ : وَنَسَيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ اللَّهِ . قَالَ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ مُصْعَبُ : وَنَسَيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المُضْعَفَةُ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَنْسُ : الإخْتِتَانُ ، وَالإسْتِحْدَادُ ، وَقَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ . وَقَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ . عَنْ أَنْسِ قَالَ : وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِ الثَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَادِ ، وَنَتْفِ وَسَلَّمَ فِي قَصِ الثَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَادِ ، وَنَتْفِ

الإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْدُكُ أَكْثَرَ مِن أَكْثَرَ مِن أَرْبُطِينَ لَيْلَةً .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ : خُرُو الشّوَادِبَ ، وَأَدْخُو اللِّحـَى ، وَخَالِفُوا النّجُوسَ .

عَنْ عَمْرُو بِنُ أَمَيَّةَ الضَّمَرِئَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِي إِلَى الطَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَى وَلَمْ يَتُوضَاً.

عَنْ جَابِرِ بِن شَعَرَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأْتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : مَا يُنْ لَمُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : أَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : أَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : أَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الإبلِ . مِنْ لَحُومِ الإبلِ . قَالَ : أَعَمَ فَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الإبلِ . قَالَ : أَعَمَ فَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الإبلِ . قَالَ : أَعَمَ فَتَوَشَأْ مِنْ لَحُومِ الإبلِ . قَالَ : أَعَلَى قَالَ : أَصَلِي فَالَ : أَصَلِي فَالَ : أَصَلِي فَالَ : أَصَلِي فَي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمُ . قَالَ : أَصَلِي فَالَ : أَصَلِي فَالَ : أَصَلِي فَي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمُ مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لَا حَدِي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدِي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدِي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَيْمُ هُمُ مُورِهِ اللَّهِ هُمَالًا كُورُ مَا لَا لَا لَا عَنْ كُورُ مَالِكُ اللَّهُ هُمُ مَرَابِطِ ؟ قَالَ : لا حَدَي مَرَابِطُ ؟ قَالَ : لا حَدِيلٍ كَالَ اللَّهُ هُمْ مَرَابِطُ ؟ قَالَ اللّهِ اللّهُ كَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

عَنْ عَبَّادٍ بِنِ تَمِيمٍ عَنْ عَنِهِ شَكَّا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّخِلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِهُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّخِلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِهُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ : لَا يَنْصَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجِدَ رِيحاً .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْسًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مَيْنُهُ شَيْءً أَمْ لَا ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَخْرَجَ مَيْنُهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَشْمَعَ صَوْتًا .

عَنْ عَائِشَةً دَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتُ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتُ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتُ عَائِضًا أَمْرَهَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَأْتَرِدُ بِإِذَادِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

عَنْ عِلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْلَمَ لِلَكَانِ أَسْلَمَ لِلَكَانِ أَسْلَمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْكَانِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَسَالُهُ أَنْ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَأً .

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَيْتُوضَاً .

عَنْ أَنسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغَسْلِ وَاحِدٍ . وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغَسْلِ وَاحِدٍ .

عَنْ مُغَاذَةً رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاة ؟ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنتِي فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنتِي فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنتِي فَقَالَتْ : قَدْ يُصِينِنا ذَلِكَ فَنُوْمَن بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَنُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَنُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَنُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُوْمَنُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ النُسُلُ ، وَفِي حَدِيثِ مُطَرِّفٍ : وَإِنَّ لَمْ يَنْزِلُ . النُسُلُ ، وَفِي حَدِيثِ مُطَرِّفٍ : وَإِنْ لَمْ يَنْزِلُ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَشَ الْحِتَانَ فَقَدُّ وَجَبَ الْغُسُلُ .

وَعَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : إِنَّ رَجُلاً سَأَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكُسَلُ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْسَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَاشِمَةً قَالَتُ : كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَاشِمَةً قَالَتُ : كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَاشِمَةً عَلَى كُلُ أَحْيَانِهِ .

عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّوُذِّنُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضَيْتُ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلاَمِ وَرَسُولُهُ ، رَضَيْتُ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً غُفِرَ لَهُ ذَنْبَهُ .

عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُؤِذِنُونَ أَمْلُولَ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَّامَةِ.
عَنْ ابنِ عَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ابنِ عَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَتَى تَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى تَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ مُسَلَّمَ تَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ مُسَلَّمَ تَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ مُمَّ كَبَرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكُمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يُفْعَلَهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يُفْعَلَهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّحُودِ .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأَمْ الْقُرْآنِ فَهِـتَ خِـدَاجُ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ . فَقِيلَ لِأَبِى هُرُيرَةً إِنَّا نَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَسَمْتُ الصَّلاَةُ بَیْنِی َ وَبَیْنَ عَبْدِی نِصْفَیْنِ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ ، فَلِذَا قَالَ الْعَجَدُ : الْبَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَمِدَ إِ عَبْدِى وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

أَتْنَى عَلَى عَلَى عَبْدِى ، وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ : مَيَّجَدَنِي عَبْدِي . وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . قَالَ هَذَا بَيْنَى وَبَيْنَ عَبْدِى َ وَلَعَبُدِى مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ : إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُتَقِيمَ صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغَضْوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، قَالَ هَذَا لِعَبُدِى وَلِعَبُدِى مَا سَأَلَ . عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكِّرٍ وَعْمَرَ وَعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَداً مِنْهُمْ يَقُرَأُ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا يَشْتَفْتِحُونَ بِالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُوْلَرِ قِرَاءُةِ وَلاَ فِي آخِرِهَا . َعَنْ وَائِلَ بِن تُجِعُرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَيدُيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الطَّلَاةِ كَبُسُرَ وَصَفَّ

َهُمَّامُ ْحِيَالَ أُذُنَاهِ ثُمَّ التَّحَفَ بِنَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُوبِ عَلَى الْيُمْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْ كُمْ أَخْرَجَ يَدُيْهِ مِنَ التَّوْبِ عَلَى الْيُمْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْ كُمْ أَخْرَجَ يَدُيْهِ مِنَ التَّوْبِ ثَمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَرَكُعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَ التَّوْبِ ثَمَةً كَبَرَ فَرَكُعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ ثَمَّ رَفَعَ يَدُيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كُفَيْهِ .

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدَّرِيِّ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْماً فِى مُؤَخِّرِ الْسَجِدِ . فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْماً فِى مُؤَخِّرِ الْسَجِدِ . فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَأَتْمُوا بِي وَلْيَأْنَمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالَ فَوْمُ لَى يَتَأْخَرُونَ حَتَى يُؤخِّرُهُمُ اللهُ .

عَنُّ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

عَنْ أَبِى تَتَادَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْلُمُ أَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْلُمُ فَي الرَّكَةَ إِللَّا وَلِيَنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ يَقْرَأُ فِي الرَّكَةَ أَخِيدَاناً ، وَيَشْرَأُ فِي الكِيَّابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ أَخْيَدَاناً ، وَيَشْرَأُ فِي

## الرَّكَعَتَيْنِ اللَّخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ .

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِى الله عَنهُ قَالَ : إِنَّى لَا آلُو اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنْ أُصَلِّى بِكُمْ كُمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا . قَالَ فَكَانَ أَنسُ يَصْنَعُ شَيْسًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ : كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّكُوعِ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ : كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّكُوعِ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ : كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّكُوعِ أَنْ الشَّائِلُ قَدْ نَسِى ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّعُدَةِ مَكَنَ حَتَى يَقُولُ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّعُدةِ مَكَنَ حَتَى يَقُولُ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّعُدةِ مَكَنَ حَتَى يَقُولُ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ : لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ تَقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ كَفَةِ الأُولَى مِثَا يُطَوِّلُهُمَا .

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ النَّكُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ النَّكُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْمُدُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ الْمُدُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ الْمُدُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ الْمُدُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ اللَّهُ مِنْ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ المُدُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ اللَّهُ مِنْ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْ

مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ أَهُلُ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدِّ. عَنْ عَلَى وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدِّ. عَنْ عَلَى بِنِ أَبِى طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانِى مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو سَاجِدٌ فَأَكُورُوا الدُّعَاءَ .

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلهُ دِثَّهُ وَجُلُهُ وَأَوْلُهُ وَآخِرُهُ وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ .

عَن ابنِ عَنَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرِتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظِم : الْجُبُهَةُ وَأَشَارَ قَالَ : أُمِرِتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظِم : الْجُبُهَةُ وَأَشَارَ فَالَ : أَمْرِتُ أَنْ فِيهِ ، وَالْيَدِيْنِ ، وَالرَّجُلَيْنِ ، وَأَطْرَافَ الْهَدَمَيْنِ ؛ وَلاَ الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلاَ الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلاَ الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلاَ الشَّعَنَ وَلاَ الشَّعَنَ وَلاَ الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَلَا الشَّعَنَ وَالْعَرَافَ اللَّهُ وَالْعَلَانَ وَلاَ الشَّعَنَ وَالْعَرَافَ اللَّهُ وَالْعَرَافَ اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَيْنَ وَالْعَلَالُ وَالْعَرْبُ وَالْعَلَيْدَ وَلَى الْعَلَالَ وَلَيْعِ وَالْعَلَانَ وَلَيْكُونَ وَالْعَرَافَ وَلَا الشَّعَلَ وَلَا الشَّعْرَ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَالُهُ وَلَا الْعَلَالُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَيْعَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَيْعَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلَالُ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَلَالْوَالِلْوَالِ وَلَا الْعَلَالُهُ وَالْعَلَالَ وَلَا اللْعَلَالَهُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلَالَ وَلَا اللْعَلَالُهُ وَالْعُلَالَ وَالْعُلَالَ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلَالُولُولُولُولُولُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالَ وَلَهُ وَالْعُلَالُهُ وَلَا اللْعُلَالُهُ وَلَا اللْعُلَالُهُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَالَهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَالُولُولُولُ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَالِكِ بِنِ بَحَيْنَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

عَنْ عَاثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُـانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلكِ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ َرَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدَ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِماً ،وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشَّجُدَةِ لَمْ يَسْجُـدُ حَتَّى يَسْتَوِى حَالِساً ، وَكَانَ يَقُولُ فَى كُلُّ رَكَّعَتَيْنِ التَّحِيُّنَةَ ، وَكَانَ َيُفْرُشُ رِجْلَهُ الْيَسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ َينْهِى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الشَّبْعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ .

عَنْ طَلَّحَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدْيهِ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ .

#### ( الصَّلَاةُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ )

عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمِكِّى حَدَّنَ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ يَصَلَّى فِى آوْبِ مُتَوَشِّحاً بِهِ ، وَعِنْدَهُ ثِيابُهُ ، وَقَالَ اللَّهِ يَصَلَّى فِى آوْبِ مُتَوَشِّحاً بِهِ أَهُ وَعِنْدَهُ ثِيابُهُ ، وَقَالَ جَابِنُ إِنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابِنُ إِنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابِنُ إِنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يصنع دليك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُهُ عَلَيْهِ . قَالَ : وَرَأَيْنَهُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّعًا بِهِ . قَالَ مُسْلِمٌ : وَفِي دِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْب وَاضِعاً عَلَى فَيْهِ عَلَى عَايَقَيْهِ .

## (الْتَنَاجِدُ)

َعَنْ أَبَى دَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَــارَسُولَ اللَّهِ

أَى مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّل ؟ قَـالَ : الْمُسْجِدُ الْأَوْضَى . أَلْتُجِدُ الْأَوْضَى . أَلْتُ : أَلْمُ أَيُّ ؟ قَالَ : الْمُسْجِدُ الأَقْصَى . أَلْتُ : كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الشَّلَاةُ فَصَلِ فَهُو مَسْجِدٌ .

عَنْ حَدَيْفَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : فَضَّلَنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ . نُجعِلَتْ صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ كُنّا الأَرْضُ كُلّها مَسْجِداً ، وَجُعِلَتْ الْلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلّها مَسْجِداً ، وَجُعِلَتْ اللّهُ وَتُعِلَتْ اللّهُ وَجُعِلَتْ اللّهُ وَجُعِلَتْ اللّهُ وَجُعِلَتْ اللّهُ وَجُعِلَتْ اللّهُ وَجُعِلَتْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالّ

عَنْ جُنْدُبِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَيْسِ وَهُوَ يَعُولُ : إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللهَ قَدْ اتَّخَذَنِي أَبْراً إِلَى اللهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ خَلِيلاً ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أُمْتِي خَلِيلاً لاَ تَتَخَذُونَ قَبُورَ أَنْهِ يَالِهِمْ وَصَالِحِهِمْ وَمَالِحِهِمْ وَمَالِحِهُمْ وَمَالِحِهِمْ وَمَالِحُهُمْ وَمَالِعِهُ وَمَالِحُهِمْ وَمَالِعُهُمْ وَمَالِعُهُمْ وَمَالِعُهُمْ وَمِالِعِهُمْ وَمَالِحُهُمْ وَمَالِحُهُمْ وَمَالِعِهُمْ وَمَالِحُهُمْ وَمِيمَا وَلَهُ وَلَا مَنْ وَلَيْكُمْ وَلَوْ لَا تُنْ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلِيلًا لَا تَعْمُونَ وَلَهُ وَلَا مُنْ وَلَا مَنْ وَلَا مِنْ وَلَا مَا يَكُولُوا وَلَهُ وَلَا مَا يَكُولُوا وَلَا مَا يَلَاكُمْ وَلَا مَا يَكِيمُ وَلَا وَلَا مَا يَلِعِلَمُ وَلَا اللْهِمْ وَلَا مَا يَعْفِيهِمْ وَلَا لَهُ وَلِيلِهُ وَلَا مَا يَلِعُلُوا وَلَا مَا يَعْلِمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُنْ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى إِلَيْهِمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهِمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهِ لَا لِهِمُ لَا اللّهِ وَلَا لَهُ مَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهِ لَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَالْعِلَا لَالْعُلِولَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَال

مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنَى أَنْهَاكُمْ مَسَاجِدَ إِنَى أَنْهَاكُمْ مَسَاجِدَ إِنَى أَنْهَاكُمْ مَسَاجِدَ إِنَى أَنْهَاكُمْ مَنَا خِنْ ذَلِكَ .

( النَّهَىٰ عَنْ بِنَاءِ الْمُسَاجِدِ عَلَى الْقُبُودِ )

عَنْ عَائِشَةً وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ قَالاً: لَمَا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَادَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجَدَ ، يُعَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا .

عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ سَعِيدٍ بنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَسِ بنِ مَالِكِ : أَلْتُ لِأَسِ بنِ مَالِكِ : أَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مَالِكِ : أَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَمَ النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ نَعَمْ .

عَنْ أُنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابُدَءُوا بِالْعَهَ إِنْ عَنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغُ مِنْهُ .

عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِى طَلْحَةً ، أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْحُطَّابِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ خَطَبَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّمَ إِنْكُمْ أَيَّهَا اللّهُ عَنْهُ خَطَبَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّمَ إِنَّكُمْ أَيَّهَا اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالثّوْمُ . لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ : إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمْرَ بِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

( النَّهْ عُنْ إِنْشَادِ الظَّالَةِ فِى الْمُسْجِدِ ) عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمُسْجِدِ فَلْيَقُلُ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمْ نُشِنَ لِهَذَا .

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى

لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُجَدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ تَجَالِسُ .

## ( صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ )

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَديهِ عَلَى دُكْبَتَيْهِ وَدَفَعَ أَصْبُعَهُ عَلَى سُرَيْهِ عَلَى دُكْبَتَيْهِ وَدَفَعَ أَصْبُعَهُ الْيُمْنَى التِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُمْرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى دُكْبَيْهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كُفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُهَا وَأَشَادَ بِأَصْبُعِهِ التِي تَلِى الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كُفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الأَيْسَر .

عَنْ سَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَادِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

#### ( مَا يُشتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ )

عَنْ ابن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كُمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ َيُمُولُ قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَـةِ الْسِيجِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُعُيَّا وَالْمُنَاتِ. قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ . بَلِغَنِسِي أَنْ طَاوُساً قَالَ لِإِنْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ ؟ فَقَالَ : لَا . قَالَ: أعِدْ صَلَاتَكَ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ : وَسَلّمَ : إِذَا تَشَهَّدُ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ : اللّهُمّ إِنّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ اللّهُمّ إِنّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ اللّهُمْ إِنّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ اللّهُمْ إِنّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللّهُمْ إِنّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ مَا اللّهُ مَا يَعْدَابِ ، وَمِنْ شَرّ اللّهَبِيحِ الدَّجَالِ .

#### ( الأذْكَارُ الْوَارِدَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ )

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً وَقَالَ : اللّهُمَ أَنْتَ السَّكَرِمُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُثَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . السَّكَرِمُ وَمِنْكَ السّلَامُ تَبَارَكُثَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . قَالَ الْوَلِيْدُ : فَقُلْتُ لِلاَّوْزَاعِينَ قَالَ الْوَلِيْدُ : فَقُلْتُ لِلاَّوْزَاعِينَ قَالَ الْوَلِيْدُ : فَقُلْتُ لِلاَّوْزَاعِينَ

قَالَ الإِمَامُ مُسُلِمٌ ، قَالَ الْوَلِيَّدُ : فَقُلْتُ لِلأُوْزَاعِلَىٰ وَقُلْتُ لِلأُوْزَاعِلَىٰ كَالَّ اللهُ وَاللهُ وَكُلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

وَقَالَ مُسْلِمٌ : وَفِي دِوَايَةِ ابْنِ نَهَيِّدٍ يَـاذَا الْجَـُـالَالِ وَالْإِكْوَامِ .

عَنِ الْمَهِرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ إِلَهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ قَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ إِلهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَرِيكَ لَهُ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنْعَتَ وَلاَ مُعْطِى لَمَا أَعْمَلُونَ وَلاَ مُعْطِى لَكُونَ اللّهُ مُنْ ذَا الْجِلاّ مَنْعَلَ الْجَلْدُ مِنْ الْجَلاّ أَعْمَلُونَ الْجَلاّ أَعْمَلُونَ وَلاَ مُعْطِى لَا أَعْمَلُونَ الْجَلاّ أَعْمَلُونَ وَلا مُعْطِى لَكُونُ الْجَلَا مُنْعَلِمُ وَلاَ اللّهُ مُ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجُلاّ أَعْمَلُونَ اللّهُ مُنْ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجَلَالُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجُلاّ أَعْمَلُونَ اللّهُ مُ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجَلّا اللهُ مُ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجُلَالُ اللّهُ مُنْ ذَا اللّهُ مُ ذَا الْجِلاّ مِنْكُ الْجُلاّ اللهُ مُ لَا أَعْلَالُ اللهُ اللّهُ مُنْ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ فَا الْجِلَالَ مُنْكُلُونَ اللّهُ الْعَلَيْدُ وَلَا مُعْلِى اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

#### ( الْبَاقِياتُ الصَّالِخَاتُ )

عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنْ فَقُرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَنَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهُـلُ الدُّثُورِ بِالذُّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ . فَقَالَ : وَمَا ذَاكُ قَالُوا يُصَلُّونَ كُمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُ وَنَ كُمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقَ ، وَيُعْتَقِونَ وَلاَ نُعْتِقُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَعَلِّمُكُمْ شُيْئًا تُدْرَكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا : بَلَى يَادَسُولَ اللهِ . قَالَ : تُسَبِّخُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلُّ صَلاَةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ مَرَّةً . قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَيْضاً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَّحَ اللّهُ فِى دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَتُلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّهُ ثَلَاثاً وَتُلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّهُ ثَلَاثاً وَمُلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّهُ ثَلَاثاً وَمُلَاثِينَ فَيَلُكُ يَسْمَةُ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامُ الْلِأَنَةِ لَا إِللهَ وَمُلَاثِينَ فَيَلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْمُفَدُ وَهُو عَلَى اللّهُ مُ كُلِّ اللّهُ وَلَهُ الْمُفَدُ وَهُو عَلَى اللّهُ مُ لَلَّهُ مُلْكُ وَلَهُ الْمُفَدُ وَهُو عَلَى اللّهُ مُلْلًى اللّهُ وَلَهُ الْمُفَدُ وَهُو عَلَى اللّهُ مُلْلُكُ وَلَهُ الْمُفَدُ وَهُو عَلَى اللّهُ مُلْلًى اللّهُ مَلْلُهُ وَلَهُ اللّهُ مُلْلِلُهُ مَلْلًا اللّهُ وَإِنْ كَانَتْ مِشْلُ وَلَهُ الْبُعْرِ .

#### ﴿ إِنْيَانُ الصَّلاَةِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ﴾

وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْنَ وَأَتُوهَا يَشُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَشْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَشْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَشْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَشْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَشْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَدْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا .

زَادَ فِي دِوَايَةِ عَنْهُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْبِدُ إِلَى الصَّلَةِ فَيْ وَايَةِ عَنْهُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْبِدُ إِلَى الصَّلَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ . الصَّلَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ .

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمة مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة. وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكُعة مِنَ الصَّبْحِ قَبْلُ أَنْ تَعْلَلْعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ رَكُعة مِنَ الصَّبْحِ قَبْلُ أَنْ تَعْلَلْعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ رَكُعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ تَعْلَلْعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ رَكُعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ تَعْلَلُهُ مِنَ الْعَصْرِ فَبْلُ أَنْ اللّهُ عَلَى الشَّعْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمَصْرَ .

#### ﴿ أَوْقَاتُ الطَّلَوَاتِ الْحَسَلُ )

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَثْرُو أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقُتْ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ السَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ السَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كُلُولِهِ مَا لَمْ يَحْضِرِ الْعَصْرَ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، لَمْ تَصْفَقَ النَّيْسِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْمُؤْبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْمُؤْبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْمُؤْبِ اللَّوْسَطَ ، وَوَقْتُ وَوَقْتُ مَلَاةٍ الشَّمْسُ فَإِذَا مَا لَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا مَا لَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا لَيْ اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا لَا أَلْ اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا لِهُ السَّمْسُ فَإِذَا لَيْ اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا اللَّهُ الشَّمْسُ فَإِذَا اللَّهُ السَّمْسُ فَإِذَا السَّمْسُ فَإِذَا السَّمْسُ فَإِذَا السَّمْسُ فَإِذَا السَّمْسُ فَإِذَا السَّمْسُ فَا إِذَا السَّمْسُ فَا السَّمْسُ فَا فَا لَمْ يَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا الْمُ اللَّهُ السَّمْسُ فَا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ فَا إِذَا اللَّهُ السَّمْسُ فَا السَّمْسُ فَالْمَا اللَّهُ السَّمْسُ فَا اللَّهُ السَّمْسُ فَا السَّمْسُ فَا السَّمْ اللَّهُ السَّلَاقِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهُ السَّمْسُ فَا الْمُعْ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْسُ فَا إِذَا الْمُ الْمُل

مَلْلَعَتِ الشَّعْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطَلَّمُ بَيْنَ وَوْنَى شَيْطَانِ .

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : سُئِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فَقَالَ : وَقُتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ رَيْطُلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الظُّهُـرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَعْلِنِ السُّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقَتُ صَلَاةٍ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْغَرُّ الشَّسْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الْأَوْلُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمُغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّنُسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشُّغُقُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. عِنْ بُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ لَهُ : صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ تعنى الْيَوْمَيْنِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بَلَالاً فَأَذَنَ ، ثُمَّ عَنِي الْيُومَيْنِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بَلَالاً فَأَذَنَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ، ثُـتُم أَمَـرَهُ فَأَقَـامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةُ مِيْضًا ۚ وَيَكُذُ مُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُغْرِبَ حِينَ غَابَتِ

الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامُ الْمِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرُ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْمَوْمُ الْفَانِي أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرُ عِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْمَوْمُ الثَّانِي أَمْرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبِرِدَ بِهَا وَصَلَى الْفَهْرَ فَأَنْهُمَ أَنْ يُبِرِدَ بِهَا وَصَلَى الْفَيْرَ وَالشَّمْسُ مُونَفِقَةٌ آخِرُهَا فَوْقَ الذِي كَانَ، وَصَلَى الْفَيْرَ وَصَلَى الْفَيْرَ وَصَلَى الْفِيمَاءَ بَعْدَ مَا ذَهْبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَصَلَى الْفِيمَاءَ بَعْدَ مَا ذَهْبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَصَلَى الْفِيمَاءَ بَعْدَ مَا ذَهْبَ ثَلُثُ اللّهُ إِنَّ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا دَأَيْتُمْ . وَاللّهُ مَنْ مَا دَأَيْتُمْ . وَاللّهُ مَا وَأَيْتُمْ . وَاللّهُ مَا وَأَيْتُمْ . وَاللّهُ وَقُتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا دَأَيْتُمْ .

عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْعاً . قَالَ : فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرَ وَالنَّاسُ لَا يَكَاهُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقْولُ : قَدْ انْتَصَفَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقْولُ : قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ النَّهَارُ ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغِربَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أُمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَخْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَالْقَائِـلُ َيْفُـولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخْرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقُتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، ثُمَّ أَخْرَ الْعَصَرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَالْقَائِلْ يَقُولُ : قَدُّ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمُعْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ أُخَّرَ الْعِشَاء حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ أَصَّبَحَ فَدَعَا السَّائلَ فَقَالَ : الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَّينِ .

### ( الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى )

عَنْ عِلِي قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الأَخْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ أَاداً صَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَلاَ اللهُ فَبُورَهُمْ وَبُيْوَتَهُمْ أَاداً حَسَيْرَنَا وَشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَلَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْشُ. الشَّمْشُ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَبِسَ الْشَرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ صَلَى الْحَمْرَ حَتَى الْحَمْرَتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ اصْفَرَتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَعْلُونَا عَنِ الصَّلَةِ الوسطى صَلَاةِ الْعَصِرِ مَلَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاداً ، أَوْ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاداً ، أَوْ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاداً ، أَوْ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاداً .

عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَخِذِى كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِى قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ وَضَرَبَ فَخِذِى كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِى قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ أَقْلَتُ : مَا تَأْمُرُ ؟ قَالَ : صَلَّ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ فِى الْمُسْجِدِ فَصَلِّ .

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ : أَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رَ رَجُلُ أَعْمَى فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُودُنِى إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَى الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَى الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ُ يَرَخِصَ لَهُ ، فَلَمَّا دَعَاهُ فَقَالَ : هَلَّ تَسْمَعِ النِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَجِبْ .

( مِنْ سُنَنِ ٱللهُدَى الطَّلَاةُ فِي الْجُمَاعَةِ )

عَنْ عَبْدِ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ ، وَمَرِيضُ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيُشِي مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ ، وَمَرِيضُ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيُشِي بَيْنَ رِجُلَيْنِ حَتَى يَأْتِي الصَّلَاة ، وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى بَيْنَ رِجُلَيْنِ حَتَى يَأْتِي الصَّلَاة ، وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا سُنَنَ اللّهُ دَى ، وَالِنْ مِنْ سُنَنِ اللّهُ دَى الصَّلَاة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا سُنَنَ اللّهُ دَى ، وَالِنْ مِنْ سُنَنِ اللّهُ دَى الصَّلَاة عُنِي وَسَلَّمَ عَلَيْنَا سُنَنَ اللّهُ دَى ، وَالِنْ مِنْ سُنَنِ اللّهُ دَى الصَّلَاة عُنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا سُنَنَ اللّهُ دَى ، وَالِنْ مِنْ سُنَنِ اللّهُ دَى الصَّلَاة عُنِي السَّلَاة عُنِي السَّلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

وَعَنْهُ قَالَ: مَنْ مَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوْلَا الشَّلُواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهُ شُرِعَ عَلَى هَوْلَا الشَّلُواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهُ شُرعً لِنِيتِكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ لِنَيْتِكُمْ سُنَنَ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُنِيتِهُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُنِيتِهِ مَلَى الْمُتَامِّقُ فِي بَنِيتِهُمْ وَلَوْ تَرَكُمْ مُنَانَةً نَبِيتُكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجْلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنَ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمُنجِدِ وَمَا مِنْ رَجْلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنَ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمُنجِدِ وَمَا مِنْ رَجْلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنَ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمُنجِدِ

مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلاَّ كُتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهِ يَخْطُوهَا حَسَنَةٌ وَيَرُفُعُهُ بِهَا مُسَيْفَةٌ .

عَنْ أَبِى الشَّعْتَاءِ قَالَ : كُنَّا قَعُوداً فِى الْسَجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَأَذِنَ المؤذِّنُ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْسُجِدِ يَمْشِى فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْسُجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْسُجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبًا الْقَاسِمِ .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ : دَخَلَ عُشْمَانُ ابنُ عَفَّانَ الْمُسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمُغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا ابنَ أَخِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا صَلَّى الصَّبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا صَلَّى الصَّبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ .

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى الطّنُبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ

يَطْلَبَنَكُمُ اللهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَى وَ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبُهُ فِي نَارِ جَهَنَمَ. وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبُنَكُمْ اللهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَى وَ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَى وِيَهُو يُدُرِكُهُ فَمْ يَكُنُهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَمَ.

عَنْ أُنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْسَنَ النَّاسِ خُلَقاً فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلَقاً فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فَى أَيْدِ وَسَلَّمَ وَيَقُومُ خَلْفَهُ ثُمْ يَنْضُحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ ثُمْ يَوْمَ خُلْفَهُ فَى مَنْ جَرِيدِ النَّخُلِ . فَصَلَّى فَيُصَلِّى بِنَا ، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ . فَصَلَّى فَيْمِ وَسَلَّمَ وَيَقُدُ وَسَلَّمَ صَلَّى فَيَصَلِّى بِنَا ، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ . وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَنْ يَمِينِهِ وَاللّمَ صَلَّى الله عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ فِي الله وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرَّبِ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ بنِ سَمْرَةَ أَكُنْتَ

نَجَالِسَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعْمُ كَثِيراً ، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ النَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصَّبَحَ حَتَى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبَحَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُـوا الصَّبَحَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُـوا يَتَجَدَّنُونَ وَيَتَبَسَّمُ. يَتَحَدَّنُونَ وَيَتَبَسَّمُ.

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَا "فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَا "فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِجْرَةِ فِي السَّنَةِ سَوَا "فَأَقُدُمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَا "فَأَقُدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَا "فَأَقُدَمُهُمْ سِنَا .

( جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ )
عَنْ سَالِمٍ بِنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤخِّنُ
صَلَّاةَ المُنزِبِ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .
عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْرَبَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغٌ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظَّهُرَ الظَّهُرَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظَّهُرَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظَّهُرَ الْمُعَمِّرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ ذَاغَتِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ ذَاغَتِ النَّامُسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ صَلَّى الظَّهُرُ ثُمَّ رَكِبَ . الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ صَلَّى الظَّهُرُ ثُمَّ رَكِبَ .

وَعَنْهُ أَيْضاً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُوَجِّرُ الفّلَهُرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُوَجِّرُ الفّلَهُرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ الْمُفْرِبَ حَتَى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ الْمُفْرِبَ حَتَى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ جِينَ يَغِيبُ الشّفَقُ ،

عَنِ السَّدِئَ قَ اللَّ : سَأَلْتُ أَنسَا كُفُ أَنْصَرِفُ إِذَا مَلَّئِثُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَادِى ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَا كُثُنُ مَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْسُهِ وَسَلَّمَ يَنْصِرِفُ

عَنْ يَسِيْهِ .

عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهَ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهَ مَا اللهُ عَلَيْهَ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادُكُ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ صَلَاةً إِلاَّ الْمُكْتُوبَةَ .

عَنْ أَبِى أَسِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمُسْجِدَ فَلْيَقُلُ : اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ .

عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : دَخَلْتُ الْمَتْجِدَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَى النّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَا مَنْعَكَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَا مَنْعَكَ أَنْ تَرْكَعَ دَكُمَ يُولُولُ اللّهِ رَأَيْتُكَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ تَجُلِسَ ؟ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ رَأَيْتُكَ وَكُمْ الْمَنْجِدَ جَالِسًا وَالنّاسُ جُلُوسُ قَالَ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَنْجِدَ جَالِسًا وَالنّاسُ جُلُوسُ قَالَ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَنْجِدَ فَلا يَجْلِسُ حَتّى يَرْكُعَ رَكْعَتَيْنِ

# ( الْحَتُ عَلَى الْمُعَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى )

عَنْ مُعَاذَةً أَنَهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً : كُمْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى صَلاّةَ الضَّحَى ؟ قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَيَزِيدُ مَا شَاءً .

عَنْ أَبِي ذَرِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قال: يُصْبِحُ عَلَى كُلّ سُلامِي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَصْبِحَ عَلَى كُلّ سُلامِي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ تَسْبِيعَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأُمْنُ بِالْمَوْوفِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرةٍ صَدَقَةٌ ، وَأُمْنُ بِالْمَوْوفِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِيءُ عَنْ ذَلِكَ رَبُكَعَتانِ وَنَهْنَى عَنِ اللَّهُ كَلَ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِيءُ عَنْ ذَلِكَ رَبُكَعَتانِ مَن الضَّحَى .

عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلاَنِثِ لَنَّ أَدَّعَهُنَّ مَا عِثْبَتْ : بِصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةُ مَا عِثْبَتْ : بِصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةُ الضَّيْبَ ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . الضَّيْبَ ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَى أُوتِرٌ . وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . الضَّيْبَ ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَى أُوتِرٌ . وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

#### ( رَغِيَةً الْفَجْرِ )

عَنْ ابنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةً أَمُّ المُوْمِنِينَ أَخْبَرَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبِحِ وَبَدَأَ الصَّبِحُ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ يَنْ اللَّهُ الأَذَانِ لِصَلَاةٍ الصَّبِحِ وَبَدَأَ الصَّبِحُ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ رَكُعَ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ .

عَنْ عَاثِقَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى دَكُعَتَى الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانُ وَيُخَفِّفُهُمَا . وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ النَّيْنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيهَا .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَرَأَ فِي رَكُعَتَى الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُــوَ اللهُ أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُــوَ اللهَ اللهَ أَنْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُــوَ اللهُ اللهُ أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُــوَ اللهُ اللهُ أَيْهَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

عَنْ أُمِّ حَبِيَةً قَـالَتُ : سَيِعْتُ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اثْنَتَى عَشَرَةَ دَكُعَةً فِى يَومُ مِ

وليلة بني لَه بهن بَيْتُ فِي الْجَنّةِ . قَالَتُ أُمْ حَبِيبَةً : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ دَسُولِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَا بَدَنَ دَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا . وَعَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَنهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلَى مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلَى مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلّى مِنْ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلّى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلّى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلَى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ مَلّى مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

عَنْ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ ؛ نِنْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةً زَوْجُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَسَوَّمُ أَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُنْتُ عَنْ يَسَادِهِ فَأَخَذُنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيلَةِ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكْعَةً .

( اسْتَخْبَابُ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ ) عَنْ تَحَذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَجَهَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

وَعَنْهُ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرُّ كُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى ذَاتَ لَيُلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرُّ كُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يَرُّ كُعُ بِهَا ثُمَّ وَقُلْتُ يُرُكُعُ بِهَا ثُمَّ أَفْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِثرَانَ فَقَرَأَهَا يَتْمَأُ أَوْتَتَحَ آلَ عِثرَانَ فَقَرَأَهَا يَتْمَأُ

مُتَرَسِّلاً إِذَا مَنَّ بِآيَة فِيهَا تَسْبِيخُ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَنَّ بِسُوَّالِ سَأَلَ ، وَإِذَا مَنَّ بِتَعُوَّذِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : سُجَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَّامِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَبِّى الْعَظِيمِ اللهُ لِينَ تَحِيدَهُ . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعُ ، ثُمَّ سَجَد فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَّامِهِ . قَمَّ سَجَد وَدُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَّامِهِ .

عَنْ أَبِنَ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ : أَللَّهُمَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ : أَللَّهُمَّ لَكَ يَقُولُ الصَّنَواتِ وَالأَذْضِ وَلَكَ الْحَنْدُ لَكَ الْحَنْدُ لَكَ الْحَنْدُ السَّنَواتِ وَالأَذْضِ وَلَكَ الْحَنْدُ السَّنَواتِ وَالأَذْضِ وَلَكَ الْحَنْدُ

عَنِ ٱلمُنيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى الْتَهَخَّ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَنكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ؟ قَالَ أَفلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوداً. تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ؟ قَالَ أَفلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوداً. عَنْ عَنْ عَائِيقَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْبُهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَقَطَّرَ رِجُلاَهُ . قَالَتْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَقَطَّرَ رِجُلاَهُ . قَالَتْ عَائِشَةً يَارَسُولُ اللَّهِ أَنصَنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبُكَ وَمَا تَأْخَرُ ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةً أَفلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوداً. ذَنبُكَ وَمَا تَأْخَرُ ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةً أَفلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوداً.

# ( فِي اللَّالِ سَاعَة 'يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاء ')

عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَيِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَ اللهُ لَ اللهِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَ الرَّجُ لُ مُسُلِم مُسُلِم مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيَّاهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيَّاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَى اللهُ إِلَا إِلَى الللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلَيْهُ إِلِلْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْ

عَنُّ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَا اللَّهِ فَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَا اللَّهِ فَالَّذِيْ اللَّهِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي الدِّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِر فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي الدِّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِر فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَشْتَحِيبُ لَهُ مَ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيَهُ مَ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيهُ مَ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفَرُ لَهُ ؟

عَنَّ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهِ عَنَالَى فِيهِ : وَالْبَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَالَى فِيهِ : وَالْبَيْتُ اللّهِ عَنْلُ الْمُي وَالْبَيْتِ . الله عَنْلُ الْمُي وَالْمَيْتِ .

# ( جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ )

عَنْ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَّوا فَى بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوداً .

عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعِلَى أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعِلَى أَنَّ اللهِ عَالَ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِسْعِلَ أَيْ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِسْعِلَ أَيْ اللهِ ؟ قَالَ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِسْعِلَ أَيْ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِسْعِلَ أَيْ اللهِ ؟ قَالَ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَ مِسْعِلَ أَيْ اللهِ ؟ قَالَ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَ مِسْعِلَ أَيْ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ أَذُومُهُ وَإِنْ قَلَ مِسْعِلَ أَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وَفِى دِوَائِةٍ عَنُهَا قَالَتْ : قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مَالَهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ أَدُومُهَا وَإِنَّ قُلَّ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنَّ قُلَّ .

وَعَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى الْمَرَأَةُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ الْمَرَأَةُ لَا وَسَلَّمَ وَعِنْدِى الْمَرَأَةُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ الْمَرَأَةُ لَا تَنَامُ تُصَلَّى مَا تُطِيقُونَ فَوَ اللهِ تَنَامُ تُصَلَّى مَا تُطِيقُونَ فَوَ اللهِ لَا يَنَامُ تُصَلَّى مَا تُطِيقُونَ فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ الله حَتَى تَمُلُّوا وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَى الله مِنَا لَا يَمُلُ الله مَا خُهُ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُه .

﴿ الأَوْقَاتُ النَّى نَهِى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ﴾ عَنْ أَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِى هُوَرِيَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِى هُورِيَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّسُنُ وَعَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ . عَنَّ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَلَاةً بَعُدَ صَلاَةٍ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشُّنسُ ، وَلَا صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةً الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّنسُ. عَنْ نُعْتَبَةً بِن عَامِر قَالَ : ثَلاَتُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَّى فِيهِنَّ ، أَوْ أَنْ َ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ َ بَاذِغَةً حَتَّى َتُرَّتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظِّهِيرَةِ حَتَى تَمِيلَ الشَّمْسُ،

# ( فَاتِهَ الْكِتَابِ )

وَحِينَ تُنْفَدُّفُ الشَّمْسُ لِلْفُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبُ .

عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيظً مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ دَأْنَمَهُ فَقَالَ : هَذَا بَابُ مِنَ السَّمَاهِ فَتِحَ الْيُوْمَ وَلَمْ يُفْتَحَ قَطَّ إِلَا اليَّوْمَ فَنَوَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ : هَذَا مَلَكُ نَوْلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْوِلَ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرُ بُنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يَؤْتَهُمَا نَبِيُ قَبْلُكَ : فَاتِحَةُ الكِتَابِ ، وَخَوَاتِم سُورَةِ الْبَقَرَة لَنْ تَقَرَأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطَيْتَهُ .

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحْفِظُ عَشَر آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكُهْفِ عُصِمَ مِنْ فَتْنَة الدَّجَّالِ.

#### (آيَةُ الْكُرْسِي)

عَنْ أَبَى بِنْ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَبَا النَّذِرِ أَتَدَّرِي أَيِّ آيَةٍ مِنْ كَتَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَبَا النَّذِرِ أَتَدَّرِي أَيِّ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؟ ثُمَّ اللهُ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؟ ثُمَّ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؟ ثُمَّ

قَالَ يَا أَبَا اللَّهُ لِهِ أَيْ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ : اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ هُوَ أَلْحَيُّ الْقَيْوْمِ . قَالَ أَعْظُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ : اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ هُوَ أَلْحَيْمُ يَا أَبَا الْنَذِرِ . فَضَرَبَ فِي صَدْدِي وَقَالَ لِيَهْنَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْنَذِرِ .

### ( الإِخْلَاصُ )

عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَيْعَجِنْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَأُ فِي لَيْلَةٍ ثُلَثَ القُوْآنِ ، قَالُوا وَكُيفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ القُوْآنِ ، قَالُ وَكُيفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ القُوآنِ ؟ قَالَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ تُعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ . ثَلْثُ الْقُرْآنِ . ثَلْتُ الْقُرْآنِ .

عَنْ أَبِى هُمَرْيَرَةً قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَرَأَ كُلُهُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَرَأَ كُلُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَرَأَ ثَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ حَتَّى خَتَمَهَا .

عَنْ عَاثِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَةٍ وَكَانَ يَقْسَرا لَإَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ وَجُلاً عَلَى سَرِيَةٍ وَكَانَ يَقْسَرا لَإَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ فَيَخْتِمْ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، فَلَمَنَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ فَيَخْتِمْ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، فَلَمَنَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ

لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : سَلُوهُ لِأَيّ هَيْ يَضَنَعُ ذَلِكَ ؟ فَسَأَلُوهُ . فَقَالَ : لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَنَّ وَجَلَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْبِرُوهُ أَنَّ اللّهَ يُحِبُّهُ .

عَنْ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَوْ مُثْلُهُنَ قَطّ : وَسَلّمَ : أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللّيلَةَ ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَ قَطّ : وُسَلّمَ : أَلَمْ يُرَ مِثْلُهُنَ قَطْ : فَقُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النّاسِ . وَقُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النّاسِ .

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنِ فَوَ الذِى نَفْسُ مَحَمَّداً بِيدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَفْلَتا مِنِ الإِيلِ فِي تُقْلِهَا .

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَمَالَمَ اللهُ عَليهِ وَمَالَمَ الْكَرَامِ البَورَةِ وَمَالَمَ الْكَرَامِ البَورَةِ وَمَالَمَ الْكَرَامِ البَورَةِ وَمَالَمَ الْكَرَامِ البَورَةِ وَمَالَمَ وَالْذِي مَقَلَا الْقُورُ آنَ وَيَتَعَتَّمُ فِيهِ وَهُ وَ عَليهِ شَاقَ لَهُ أَخْرَانِ .

#### ( الجُنعُتُ أَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَا أَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمْعَةَ فَلَيْغَسَلُ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ وَالْكَالَ اللَّهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ عَالَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَ أَعْطَاهُ \_ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفْيَفَةٌ.

عَنْ أَبِى بُرْدَةً بِنِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَأْنِ سَاعَة الْجُمُعَة ؟ قَالَ : قُلْتُ نَعَمَ مَ سَبِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هِمَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هِمَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَجْلِسَ اللّهِ مَامُ إِلَى أَنْ يُجْلِسَ اللّهِ مَامُ إِلَى أَنْ يَجْلِسَ اللّهِ مَامُ إِلَى أَنْ يُجْلِسَ الشَاهُ إِنَى الشَّاهُ إِلَى السَّلَاةُ .

عَنْ أَبَى هُوَيْرَةً قَالَ : ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ِ

وَسَلَّمَ : خَيْرُ رَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ ٱلْجُمْعَةِ ، فِيهِ خْلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةُ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا . عَنْ حَذَيْفَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ: أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلُنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السُّنْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يُومُ الْأَحَّدِ . فَجَاءُ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُنْعَةِ فَجَعَلَ الْجُنْعَةَ وَالسَّبْتُ وَاللَّحَـٰدُ وَكَذَلِكَ هُمْ نَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْلِقِيَّامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهُل الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمِ الْقَيَّامَةِ الْمُقْضِي لَهُمْ قَبْلَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُو، ثُسَمَّ أَتَسَى الْجُمُعَة وَسَلَّمَ : مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُو، ثُسَمَّ أَتَسَى الْجُمُعَة وَزِيّادَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِلَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِلَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة مَا تَلْاَثَة وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة مَا تَلْاثَة وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة مَا تَلَاثَة وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة مَا تَلَاثَة وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيّادَة مَا تَلْاثَة وَلَا أَنْ الْجُمُعَة وَمَنْ مَسَلَ الْحُصَا فَقَدُ لَغَا .

#### ( وَقُتُ صَلاَةِ الْجُنْمَةِ )

عن حَسَنِ بنِ عَبَّاشِ عَنَّ جَعْفَرِ بنِ مُحَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبَّا لِللهِ عَلْمَ وَسُولِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجُع فَنُرِيخ نَوَاضِحَنَا . قَالَ حَسَنٌ : فَقَلَتْ لِجَعْفَرَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ كَسَنْ : فَقَلَتْ لِجَعْفَرَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ الشَّمْسِ .

#### (خُطُبتًا يَوْم الْجُمْعَةِ )

عَنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلِيسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ وَسَلَّمَ يَجُلِيسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ .

عَنْ جَابِرِ بنِ سَمْرَةَ قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِينُ بَيْنَهُمَا يَقِّرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِينُ بَيْنَهُمَا يَقَرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الله عَنْ الشَّامِ صَالَ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُلْعَةِ فَجَاءَتْ عِيْدُ مِنَ الشَّامِ صَالَى يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُلْعَةِ فَجَاءَتْ عِيْدُ مِنَ الشَّامِ

فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْـقَ إِلَّا اثْنَـا عَشَرَ رَجُلاً وَأَنْزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْجُهُةِ ، وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً إِلَخَ .

عَنْ جَابِرِ بِن سَمُرَةً قَالَ : كُنْتُ أُصِّلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ انْتُ صَلَّاتُهُ قَصْداً وَسُلَّمَ فَكَ انْتُ صَلَّاتُهُ قَصْداً وَخُطَبَتُهُ قَصْداً .

عَنْ وَاصِلِ بِن حِبَّانَ قَالَ : قَالَ أَبُو وَاثِلِ خَطَبَنَا عَمَّانُ فَأُوْجَزَ وَأَبْلَغَ . فَلَمَّا نَزَلَ أَقُلنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغَتَ وَأُوجَزَ وَأَبْلَغَ . فَلَوَ كُنْتَ تَنفَسَتَ ، فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ وَأَوْجَزْتَ فَلُو كُنْتَ تَنفَسَتَ ، فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِنَّ طُولَ صَلاَةً الرَّجُلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِنَّ طُولَ صَلاَةً الرَّجُلِ وَقَصِرُوا وَقَصِرُوا الصَّلاَة وَأَقْصِرُوا الصَّلاَة وَأَقْصِرُوا الْخَطَلَة وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسَعُوا .

# ( التَّغْلِيظُ فِي تَرُكِ الْجُمُعَةِ )

عَنِ الْحَكِمِ بنِ مِينَاءِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وَأَبَّا هُرَيْرَةً

حَدَّنَاهُ أَنَهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبُرهِ : لَيَنْتُهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدُعِهُم الجُهُمَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَ اللهُ مِنَ الْفَافِلِينَ .

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَقَـدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْلِنْبَرِ يَوْمَ الْجُلْمُعَةِ يَخْطُبْ . فَقَالَ لَهُ أَرْكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لا : فَقَالَ الْأَكُعْ .

( السُّورَةُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُهُمَةِ )

 الْجَتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُنْعَةُ فِى يَوْمِ وَاحِدٍ يَقْسَراْ بِهِسَا أَيْضاً فِى الطَّلَاتَيْنِ

#### ( صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ )

عَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْنَ مَعَ نِبِيِّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

# ( التَّعَوُّذُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ )

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرَّبِحُ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسَّالُكَ خَبْرُهَا وَخَيْرُ مَا فِيهَا وَخَيْرُ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرُّ مَا فِيهَا وَشَرُّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرُّ مَا فِيهَا وَشَرُّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ . قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنَهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبُلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّى عَنْهُ فَعَنَرَفَتْ ذَلِكَ وَأَقْبُلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّى عَنْهُ فَعَنرَفَتْ ذَلِكَ عَائِشَة فَمَا لَتَهُ فَقَالَ لَعَلَه كَاعَائِشَة كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا عَائِشَة فَمَا اللَّهُ عَادِضٌ مُعَادِ فَلَمَّا مَرَاقَهُ عَادِضٌ مُعَادِنَلُ أَوْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَادِضٌ مُعَادِنَلُ مُعَادِنًا . وَأَوْهُ عَادِضٌ مُعَادِنَلُ مُعَادِنًا .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي حُبِّ وَلاَ تَثْرِ صَدَقَةٌ خَتَى يَبْلُغَ خَسْمَةً أَوْسُقِ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا خَسِس دُونَ أَوَاقٍ صَدَقةٌ.

عَنْ تَجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَادُ وَالْغَيْثُمُ الْمُشُرُ وَفِيمَا شَقِي بِالشَّانِيَةِ نِصْفُ الْمُشُرِ . شَقِي بِالشَّانِيَةِ نِصْفُ الْمُشْرِ .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ فَا أَخْمِى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكُوى بِهَا جَنْبَهُ وَجَيِنْهُ وَخَيِنْهُ وَخَيْنَهُ مَا يَوْمٍ كَانَ مِقْدَادُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرُدَتُ أَعِيدَتْ لَهُ فِي يَـوْمٍ كَـانَ مِقْدَادُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ مَنَةٍ .

عَنْ أَبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنِم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا لِاَ حَامَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ لِللَّا جَامَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ لِللَّا خَامَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ لِللَّا خَامَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ لِللَّا خَامَتُ الْفَالِيْ فَا اللَّهُ النَّالِينَ النَّالَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالَةُ الْمُؤْمِنَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالَةُ الْمُؤْمِنَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُ

#### ( الطَّدَقة )

عَنْ مُحَذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةُ .

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهُ خُلِقَ كُا أَنْ انْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ قَالَ : إِنَّهُ خُلِقَ كُا أَنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ

وَتَلَاثَمِائَةِ مَفْصِلَ فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَ اللهَ وَهَلَّلَ اللهَ وَسَبَّحِ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَسَبَّحِ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكِرِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلاَثَمِائَةِ السُّلامِي أَوْ نَهْى عَنْ مُنْكِرِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلاَثَمِائَةِ السُّلامِي فَإِنَّهُ يَعْشِي يَوْمَئِدٍ وَقَدْ ذَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّادِ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبَعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ اللَّهُ يَظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلْهُ : الإِمَامُ الْعَادُلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّنُ مُعَلَّنُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعَلَّمُ مُعَلَّنُ مِاللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَغَرَّقًا بِاللَّسَجِدِ ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَغَرَّقًا مِلْكَةً مَا مَنْ اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَغَرَّقًا لَا عَلَيْهِ وَرَجُلُ وَتَعَلَّمُ مَا أَنْ فَقُلُ اللَّهُ ، وَرَجُلُ وَكُو اللَّهَ خَالِهُ اللَّهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلُ ذَكُو اللَّهَ خَالِهُ فَاضَتُ عَيْنَاهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلُ ذَكُو اللَّهَ خَالِهُ فَاضَتْ عَيْنَاهُ .

رَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ

يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِنَعْرَةِ مِنْ كَسُبِ طَيِّبِ إِلاَّ أَخَذُهَا اللهُ الله

زَادَ فِي رِوَايَةِ فَيُضَعُهَا فِي حَقِّهَا ، وَفِي دِوَايَةٍ فِي مَوْضِعِهَا .

عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ الأَثْنَجَعِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ سِمُعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ أَوْ سَبُعَةٌ ، فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بَبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكُ يَارَسُولُ اللَّهِ ، نَمْ قَالَ : أَلاَ تَبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقُلْنَا قَدْ َبَايَعُنَـاكَ -يَارَّسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ فُسَتَنْظُنَا أَنْدُنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعُنَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَعَلَامَ 'نَهَا يَعْكُ ؟ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْيِر كُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْحُنْسِ ، وَتُطِيعُوا اللَّهُ وَلَا تَشَأَلُوا النَّاسَ

مَنْيُماً ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُوْلَئِكَ النَّفَر يَسُقُطُ سَوْطُ أَوْلَئِكَ النَّفَر يَسُقُطُ سَوْطُ أَخَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ . أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ .

( إِبَاحَةُ الأَخْذِ لِمَنْ أَعْطَى مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ )

عَنْ سَالِمْ بِنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعْطِى عُمَرَ بِنَ الْخُطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَنُ أَعْطِهِ يَارَسُولَ اللّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدّقُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدّقُ بَرُ سُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدّقُ بِهِ ، وَمَا جَاءَكُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاً فَلا تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ ، قَالَ فَمِنْ أَجْلِ مَنْ اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَعَنْ أَجُلِ هَنْ أَجْلِ مَنْ اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَمَنَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَيْلُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَي مَنْ اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَي مَنْ اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَي مَنْ اللّهُ عَمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَاللّهُ فَا اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ عَمْرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْسًا وَلا يَسْرَدُ فَي مَنْ اللّهُ اللّه

#### ( التُّرَاوِيحُ )

عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ

وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدُّنُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَتَمَ أَكْشَرَ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ النَّانِيَةِ فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكِ فَكُثْرَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَاَّوا بِصَـلَاتِهِ َ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزُ الْمُسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَـمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ مِنْهُمْ رِجَالٌ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمْنَا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ تَشَيَّدَ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى شَأْنِكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنتِى خَشِيتُ أَنْ ْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةً ٱللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا .

#### ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ )

عَنْ زِرِّ بِنِ نُحَيْشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَتَىَ بِـنَ كَعْبِ يَتُولُ : وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بِن مَسْعُودِ يَقُولُ : مَنْ قَامَ الشَّنَةُ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ أَبَى وَاللّهِ الَّذِي لَا إِللّهُ اللّهِ إِنّهَ إِللّهُ هُوَ إِنّهَا لَغِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يُسْتَشْنَى ، وَوَاللّهِ إِنّى لاَ أَعْلَمُ أَى لَيْلَةٍ مِن ، هِى اللّيْلَةُ الّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقِيَامِهَا هِى لَيْلَةٌ صَبِيحة سَبْعِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقِيَامِهَا هِى لَيْلَةٌ صَبِيحة سَبْعِ وَعَشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فِى صَبِيحة يَوْمِهَا وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فِى صَبِيحة يَوْمِهَا وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فِى صَبِيحة يَوْمِهَا يَشْمُ اللّهُ مُنْ فَى صَبِيحة يَوْمِهَا وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فِى صَبِيحة يَوْمِهَا يَشْمُ اللّهُ مُنْ فَى صَبِيحة يَوْمِهَا عَلَيْهَا لاَ شُعَاعَ لَهَا .

(النّهَ يُ عَنْ صَوْع يَوْمُ الْفَطْلِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى)
عَنْ أَبِي عَبَيْد مَوْلَى ابنِ أَذْهَرَ أَنّهُ قَالَ : شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّمَ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمُانِ نَهَى دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمَ فِطْلِ كُمْ مِنْ صَيَامِهِمَا : يَوْمَ فِطْلِ كُمْ مِنْ صَيَامِهِمَا : يَوْمَ فِطْلِ كُمْ مِنْ صَيَامِهِمَا : يَوْمَ فَطْلِ كُمْ مِنْ صَيَامِهُمْ وَالْآخَرُ يَوْمُ أَلْكُونَ فِيهِ مِنْ نُسْكِكُمْ . وَيَوْمُ الْفِطْلِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ مِينًا مِ يَوْمَيْنِ : يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَيَوْمُ الْفِطْلِ . نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمُ الْفِطْلِ . .

( سَيَحْبَابُ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ أَنْبَاعاً لِرَمَظَانَ )
عَنْ أَبِى أَيُّوبِ الأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى أَيُّوبِ الأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَنْبَعَهُ سِتّاً مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَنْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالَ كُأْنَهُ صَامَ الدَّهُرَ .

( النَّهْىُ عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِداً )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُنْعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصْومَ تَقْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

وَعَنْهُ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةً الْجُنْعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخْتَصُوا يَخْتَصُوا لَيْلَةً الْجُنْعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخْتَصُوا يَوْمَ الْجُنْعَةِ مِنْ بَيْنِ الأَيَامِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمِ يَصُومُهُ أَخَدُكُمْ.

يَصُومُهُ أَخَدُكُمْ .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْماً فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

# (الحَسَجُ)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : خَطَبَنَـا رَسُــولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْجِجَ فَحُجُّوا . فَقَالَ رَجُلُ : أَكُلُ عَـامِ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لُوَجَبَ ، وَلَمَا اسْتَطَاعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ ذَرُونى مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ تَقْلَكُمْ بَكُثْرَةٍ سُؤُ الهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ شَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ.

# ( النِكَاحُ)

عَنْ أَنْسِ أَنْ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ

( خُكُمْ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِى نَفْسِهِ )

عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى المَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى المَرَأَةُ فَأَتَى المَرَأَةُ وَيُنتِ وَهِي تَمْعَسُ (I) مَنِيثَةً لَهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ الْمُرَأَةَ وَقَيْضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ الْمُرَأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ فَإِذَا تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ فَإِذَا تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَنْ فَاللهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُدُ مَا أَبْعَتَهُ أَنْ فَلْمَا أَنَّ ذَلِكَ يَدُدُ مَا فَي نَفْسِهِ.

وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>z) ای تدیغ جلدة لها اه مصححه .

( تَخْرِيمُ نِكَاحِ الشِّنْمَادِ وَبُطْلَانِهِ )

عَن ابنِ غُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ اللَّهِ غَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَهَى عَنِ اللَّسِنْعَادِ ، وَالشِّنْعَادُ أَنْ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ شِفَارَ فِي الإِشلَامِ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارُ أَنَّ يَقُولَ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارُ أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهِ الشِّغَارُ أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهِ إِلَا يَجُلُ النِّيْمَ أَوْ ذَوِّجْنِي الْبَتَكَ وَأَذَوِّجُكَ الْبَتِي أَوْ ذَوِّجْنِي أَوْ ذَوِّجْنِي أَوْ ذَوِّجْنِي أَوْ ذَوِّجْنِي أَوْ ذَوِّجْنِي اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّل

(مَدْبُ النَّظِرِ إِلَى وَجُو الْمُؤَاةِ وَكَفَيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوَّجُهَا)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ الرَّأَةُ مِنَ الأَنْصَادِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنظُرُتَ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنظُرُتَ
إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُنْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي
أَعْيِنَ الأَنْصَادِ شَيْنًا .

عَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدِ الشَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَهُ ۚ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ حِثْتُ أَهِبُ لَكَ نَفْسِى ؟ فَنَظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظُرَ فِيهَا وَصَوَّرَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظُرَ فِيهَا وَصَوْرَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظُرَ فِيهَا وَصَوْرَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَوْأَةُ أَنَّهُ لَمْ اَيْقَضِ فِيهَا شَيْمًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجَلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَهَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوِّجْنِيهَا .فَقَالَ فَهَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : الْذَهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْسًا ؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجْعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُوْ وَلَوْ خَاتَهَا مِنْ حَدِيدٍ . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ . وَلَكِنْ هَذَا إِزَادِى ، قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَا اللَّهُ قُلْهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِذَادِكَ ؟ إِنَّ لَبَسْتُهُ لَمْ يَكُنَّ عَلَيْهَا مِنْهُ شَى ۚ وَإِنْ لَبَسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَى ۚ فَجَلَسَ الرُّخِلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَعْطِينَهُ قَامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدْعِىَ ءَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : مَـاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ مَعِى سُورَة كَذَا وَسُورَة كَذَا

عَدَّدَهَا . فَقَالَ : تَقْرَوُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكُتْكُهَا بِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

### ( إِعْتَاقُ الْأَمَةِ ثُمَّ التَّزَوْجُ بِهَا )

عَنْ أَنسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَــزَا خَيْسَ . قَالَ : فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِغَلْسِ فَرَكِبَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِينُ أَبَى طَلُحَةً ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَى زِقَاقِ خَيْبَرَ ، وَإِنَّ زُكْبَتَى لَيْنَسَنَّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّى لأَرَى بَيَاضَ فَخِذَى نِبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرَّيَةَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرٌ إِذَا نَزُكُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدِينَ قَالَهَا ثَلاَتَ مَرَّاتِ . قَالَ : وَقَدْ خَرَجَ الْقَـوْمُ إِلَى أَعْمَـالِهِمْ فَقَالُوا مُعَنَّدُ وَاللَّهِ ، قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عُنُوَةً وَجُمِعَ السَّبْنُ،

ُفَجَاءَ دِحْيَةٌ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ : أَعْطِنَى خَارِيَـةٌ مِنَ السَّبْي فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بنْتُ حَىّ ابنِ أَخْطَبَ فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَانَبِي اللَّهِ . أَعْطَيْتَ دِخْيَةً صَفِيَّةً بِنْتُ حَىِّ بِن أَخْطَبَ سَيِّدٍ قُرَيْظَةً ، وَالنَّظَرُ لاَ تَصْلُحُ إِلاَ لَكَ : قَالَ ادْعُوهُ بِهَا ، قَالَ فَجَاءَ بِهَا ، فَلَمَّا نَظُرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السُّنِّي غَيْرَهَا قَالَ : وَأَعْتِقُهَا وَتَزَوَّجُهَا \_ فَعَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا حَمْـذَةَ مَـا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أَمُّ شُلَيْمٍ فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ اللَّيْـلِ ُفَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوساً . فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيٌّ فَلْيَجِي ۚ بِهِ . قَالَ وَبَسَطَ نِطْعاً قَالَ فَجَمَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمَنِ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَانَتُ وَلِيْمَةُ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

### ( الأُمْرُ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ )

مِنِ أَبْنِ غُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَى أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ غُرْسِ فَلْيُجِبْ .

عَنْ نَافِعِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بِنِ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَيْ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ ، وَكَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأُجِينُوا . دُعيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأُجِينُوا .

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إذا دُعِى أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامِ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ

شَاءَ تَهُ كُمْ إِلَى طَعَامِ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ

شَاءَ تَهُ كُ

عَنْ أَبِي هُوَيرَةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّفَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَثْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَـمْ يُجِبِ اللَّاعُـوَةَ فَقَـدُ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ . اللَّهُ وَرَسُولَهُ .

### ( مَمَا يُقَالُ عِنْدَ الْجِمَاعِ )

عَنِ أَبِنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوُ أَنَّ أَحدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ : وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُمَّ بَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتنَا \_ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُهُ وَيُعَلِلُ أَيْدًا . فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُهُ وَيَعَلَلُ أَيدًا .

(جُوَاذُ جِمَاعِ الْمُرْأَةِ فِي تُبلِهَا مِنْ تُعدامِ أَوْ وَرَاهِ)
عَن ابنِ الْمُنكَدِرِ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ
تَقُولَ ، إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي ثَبْلِهَا كَانَ
الْوَلَدُ أَحُولُ فَنَذَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا
حَرْثُكُمُ أَنَى شِشْتُمْ .

# ( تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ نَيْرُ الْمُؤَّةِ )

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُنتَمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُنتَمَ يَنْشُرُ سِرَّهَا .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَعْظِمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلِ مُفْضى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِى إِلَيْهِ ثُمْ يَنْشُرُ سِرَّهَا .

( حُكُمُ الْعَزُٰلِ )

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : ذَكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمُؤَّةُ تُرْضِعُ فَيْصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ نُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ نُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُـوا ذَاكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ ٱلْقَدَرُ .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَيْضاً قَالَ : سُئِلَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا مِنْ كُلّ الْمَاءِ يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا مِنْ كُلّ الْمَاءِ يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْعُهُ شَي اللّهُ يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْعُهُ شَي اللّهُ اللّهُ مَنْعُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْعُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْعُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

عَنْ جَابِ أَنَّ رَجُلاً أَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ لِي جَارِيَةً هِلَى خَادِمُنَا وَسَانِيتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكُرهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ وَسَانِيتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكُرهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ أَعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّحُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ . فَقَالَ : الرَّحُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ . فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرُ تُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا .

#### ( حُكُمُ الرَّضَاءِ )

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَعْرِمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَعْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ . وَعَنْهَا قَالَتُ : جَا، عَتِى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسُتَأْذِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ

## ( تَحْرِيمُ آبْنَةَ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ )

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِيدً عَلَى ابْنَةِ حَثْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الرَّحِمِ . الرَّضَاعَةِ ، وَيَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الرَّحِمِ . ( تَحْرِيمُ الرَّبِيَةِ وَأَخْتُ الْمُؤَة )

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِى سَلْمَةً أَنَّ أُمَّ حَبِيَةً ذَوَّجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّثَتُهَا أَنَهُا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى َ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّثَتُهَا أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ أَنْكِحْ أَخْتِى عَزَّةَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتْحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ: نَعَتُمْ َ يَادَسُولَ اللَّهِ . لَسُتُ لَكَ بَخِيلَةٌ ، وَأَحِبُّ مَنْ ْ يُشْرِكُنِي فِي خَيْرٍ أَخْتِي . فَقَــَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِى . قَـالَتْ : فَقُلْتُ َيَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكُحَ دُرَّةً بنْتَ أَبِي سَلْمَةً ، قَالَ بنْتَ أُمِّ سَلْمَةً ؟ قُلْتُ : نَعَمُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّهُمَا لَـمْ تَكُنَّ رَبِيبتِي الْحَادِيث .

## ( حُكُمُ الْمُضَّةُ وَالْمُصَّتَيْنِ )

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌ عَلَى نَبِينِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِي ، فَقَالَ يَانَبِنَ اللهِ . وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِي ، فَقَالَ يَانَبِنَ اللهِ . إِنِّي كَانَتُ لِى امْرَأَةُ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَخَوَعَتِ الْمَرَأَتِي اللهُولَى فَخَوَعَتِ الْمُرَأَتِي الْحُدْنَى رَضْعَةً أَوْ الْمُرَأَتِي الْحُدْنَى رَضْعَةً أَوْ الْمُرَأَتِي الْحُدْنَى رَضْعَةً أَوْ الْمُرَأَتِي الْحُدْنَى رَضْعَةً أَوْ

رَضْعَتَيْنَ ؟ فَقَالَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ لاَ تُحَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَتَانِ . الإِمْلاَجَتَانِ .

وَعَنْهَا أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَعَرِّمُ الرَّضَعَةَ أَوْ اللَّصَّعَة أَوْ الرَّضَعَة أَوْ الرَّضَعَة أَوْ الرَّضَعَة أَوْ الرَّضَعَة أَوْ الرَّضَعَة أَوْ اللَّصَّة أَوْ اللَّصَانِ .

﴿ قَدْرُ قِيَامِ الزَّوْجِ عِنْدُ زَوْجِهِ عَقِبَ الزَّفَافِ ﴾

عَنُّ أَبِي بَكِرٍ بِنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَدَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمُّ سَلَّمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَدَادُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَدَادُ أَنْ يَخْرَجَ أَخَذَتْ بِعُوْبِهِ . فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلَلْتَيْنِ ثَلَاثٌ .

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَعْمًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا سَعْمًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا سَعْمًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

### ( التَّقْسِيمُ بَيْنَ الزَّوَجَاتِ فِي الْمَبَيْتِ )

عَنْ أُنْسِ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَكَانَ إِذَا قَتَّمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِى إِلَى الْمُؤْةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تَسْمِعُ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلُّ لَيْكَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِي َ يَأْتِيهَا ۚ ۚ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً فَجَاءَتُ زَيْنَبُ فَهَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا . فَقَالَتُ : هَذِهِ زَيْنَبُ فَكُفُّ النَّدِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتُقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَنْحَبَتَا وَأَقِيمَتِ الطَّلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكُرٍ عَلَى ذُلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا ، فَقَالَ اخْرُجُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلاَةِ وَاحْثُ فِى أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابِ فَخَرَجَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةً : الآنَ يَقْضِى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِى ا أَبُو بَكُرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى َاللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْيِرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيداً وقال أتصنعين هذا .

## ( جَوَازُ هِبَةِ الْمُرْأَةِ نَوْبَتُهَا لِضَرَّتِهَا )

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا دَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى آَنُ أَنْ الْمَرَأَةِ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةً بِنْتُ زَمْعَةً مِنِ الْمَرَأَةِ فِيهَا حِدَّةً : قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ دَسُولِ فِيهَا حِدَّةٌ : قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةً . قَالَتْ يَادَسُولَ اللّهِ : اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةً فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةً فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَائِشَةً يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةً . اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْائِشَةً يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةً .

### ( اسْتِحْبَابْ نِكَاحْ الْبِكْرِ )

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ يَسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَذَرَّوَجْتُ امْرَأَةً ثَيِبًا ، فَتَذَرَّوَجْتُ امْرَأَةً ثَيِبًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاجَابِرُ : نَوْجَتُ ؟ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاجَابِرُ : تَوْجَتُ ؟ قَالَ لَي رَسُولُ اللّهِ مَ قَالَ : فَبِكُرٌ أَمْ ثَيِبٌ ؟ قَالَ تَوْجُتُ ؟ قَالَ : فَهِكُرٌ أَمْ ثَيِبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ : بَلْ ثَيْبُ يَارَسُولُ اللّهِ . قَالَ : فَهَلَا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ، قَالَ تُلْعِبُهَا وَتُضَاحِكُكَ ، قَالَ قُلْتُ فَلْتُ اللّهِ مَا لَا يَضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ، قَالَ وَلَا قُلْتُ اللّهِ مَالَ اللّهِ مَا اللّهِ يَعْمُا حَلْكَ ، قَالَ وَلَا عَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

لَهُ: إِنَّ عَبِّدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرُكَ تِسْعَ بَنَاتِ أَوْ سَبْعاً ، وَإِنِّي لَهُ : إِنَّ عَبِّدَ أَنْ أَجِى، وَإِنِّي كُرِهْتُ أَنْ أَجِى، وَامْرَأَةٍ كُرُهُ أَنْ أَجِى، وَامْرَأَةٍ تَعُومُ عَلَيْهِنَ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَقَالَ لِى : بَارَكُ اللَّهُ لَكَ.

### ( الْوَصَّيةُ بِالنِّيمَاءِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْاةَ خَلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنَّ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كُسَرُتْهَا ، وَكُسُرُهَا طَلَاقُهَا. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ سَعُدَ بِنَ عُبَادَةً الْأَنْصَادِئِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ : ۚ أَرَأَيْتُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَــَعُ امْرَأْتِـهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا . قَالَ سَعُدُ : بَلَى : وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْمُقَرِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدِكُمْ. وَعَنْهُ أَنْ شَعْدَ بِنَ عَبَادَةً قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتَ

مَعَ امْرُأْتِي دَجُلاً أَأْمُهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَدْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمُّ .

وَعَدُّتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَمْ أَمْسَهُ حَتَى آرِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهَ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَمْ أَمْسَهُ حَتَى آرِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهَ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَمْ أَمْسَهُ حَتَى آرِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : نَعَمْ . قَالَ : كَلاّء وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ إِنْ كُنْتَ لاَ عَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ وَالذِي بَعْثُكَ بِالْحَقِي إِنْ كُنْتَ لاَ عَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ وَالذِي بَعْثُ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اسْمَعُوا ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيْدُكُم إِنّهُ لَغَيْهُ وَسَلّمَ : اسْمَعُوا وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَانَا أَغَيْرُ مِنْهُ ، وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ،

( النَّهُيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَادِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا )
عَنْ ابْنِ غَمْرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَادِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعُ
وَالْمُتَسَاعَ .

وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ

رَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَزُهُو ، وَعَنِ التَّبَلِ حَتَّى تَبْيَضَ وَتُؤْمَنَ التَّبَلِ حَتَّى تَبْيَضَ وَتُؤْمَنَ الْعَاهَةُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُثَيِّرِي .

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ : لَو بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْسًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ فَعَى مَالًا فَعِيلَا يَعْمَلُوا اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَالَ أَنْ تَأَخُذُ مَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَـرَ بِوضْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَـرَ بِوضْمِ الْجُوَائِيجِ .

عَنْ أَنْسِ أَنْ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ لَمَّ 'يُشْرِهَا اللهُ ْ فَبِمَ يَشْتَحِلُ أَحُدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ 'يشرِهَا اللهُ ْ فَبِمَ يَشْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟

( اسْتِحْبَابُ الْوَضْعِ مِنَ الدِّينِ ) .

عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : تسيعَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفَقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمُعُرُوفَ ؟ عَلَيْهِ عِمَا فَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَأْلِى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمُعُرُوفَ ؟ عَلَيْهِ عِمَا فَقَالَ : أَنَا يَارَسُولَ اللّهِ : فَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبُ .

عَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّنَفَعَتُ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاكَعْبُ ؟ فَأْشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَرَاتُهُ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفاً .

( حُكُمُ مَنْ أَدْرَكَ سَلْعَتُهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ )

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

( نَفْضُلُ إِنْظَارُ الْمُسْيِرِ )

عَنْ أَبِي الْيَسَارِ قَالَ : سَيِعْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ '

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللهُ اللهُ فِي طَلِّهِ . اللهُ فِي ظِلِّهِ .

عَنْ أَبِى هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ رَجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَنَّاتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، فَلَقِى اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ . فَلَقِى اللَّهَ فَتَحَاوَزُ عَنْهُ . فَلَقِى اللَّهَ فَتَحَاوَزُ عَنْهُ .

### ( تَحْرِيمُ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ )

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ : نَهَــى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ : نَهَــى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلْمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

عَنْ جَابِرٍ أَيْضاً قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقَدُمُ مِنَ الْبَادِيةِ وَسَلّمَ بِنَقَدُمُ مِنَ الْبَادِيةِ مِكَلّيهَا نَنْقُدُمُ مِنَ الْبَادِيةِ بِكُلّيهَا نَنْقُدُلُهُ . ثُمَّ نَهِى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَكُلّهِا فَنَقْتُلُهُ . ثُمّ نَهِى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَتُلِيهَا وَقَالَ : عَلَيْكُمْ مِالأَسْوَدِ الْبَهِيسِم ذِى النّقَطَلتَيْنِ فَائَهُ شَيْطَانُ .

#### (الرِّبَا)

عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ دَسُولَ ، لَذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالنَّهِ مِالنَّهِ مِالنَّهِ مِالنَّهِ بِالنَّهِ مِالنَّهِ بِالنَّهِ بِالنَّهِ مِالنَّهِ بِالنَّهِ مِالنَّهِ بِالنَّهِ مِالنَّهِ مِالنَّهِ مِالنَّهِ مِالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِالنَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ سَوَا " بِسَوَا مِنْ اللَّهِ فِمَنْ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ سَوَا " بِسَوَا مِنْ عَيْنَا بِمَيْنِ فَمَنْ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ سَوَا " بِسَوَا مِنْ عَيْنَا بِمَيْنِ فَمَنْ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ مَا الرَّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَابِّهُ وَشَاهِدَيْهِ .

### ( النَّهَىٰ عَنِ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : الْحَلَفُ مَنْفَعَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرَّبْحِ . عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : الْحَلَفُ مَنْفَعَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرَّبْحِ . عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَادِئُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِيّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِيّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَا لَهُ يَنْفُقُ ثُمْ يَمْحَقُ .

# ( حُكُمُ مَنْ غَصَبَ شَيْنًا مِنَ الأَدْضِ )

عَنْ سَعِيدٍ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلُماً طَوْقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضَيْنِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِيهِ إلاَّ طَوَقَهُ اللّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ . إلاَّ طَوَقَهُ اللّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

#### ( تَلْقِينُ الْمَيْتِ )

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِئَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِنُوا مَوْ تَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِنُوا مَوْ تَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . ( مَا يُقَالُ عِنْدَ الْصِيبةِ )

قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ : أَيُّ الْسُلِمِينَ خَبُرُ اللهِ صَلَّى اللهِ مِنْ أَبِى سَلَمَة أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّى قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّى قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطِبَ بَنَ أَبِى بَلْتَعَةً يَخْطُبُنِي لَهُ : فَقُلْتُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطِبَ بَنَ أَبِى بَلْتَعَةً يَخْطُبُنِي لَهُ : فَقُلْتُ :

إِنْ لِى بِنْنَا وَأَنَا غَيُبُورٌ؟ فَقَالَ : أُمَّا ابْنَتَهَا فَنَدْعُو اللَّهُ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغِيرَةِ . يُغْنِيهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغِيرَةِ .

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطّعُبُرُ عِنْدَ الطَّدُمَةِ الأُولَى .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُمَر : أَنَّ حَفْصَةً بَكَتْ عَلَى عُمَرَ اللّهِ عَمْرَ فَقَالَ : مَهْلًا يَابُنَيْةُ ، أَلَمْ تَعْلِمِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه . عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ المَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه .

#### ( النَّتَاحَة )

عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ لاَ يَشُرُكُوهُ فَى : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي يَشُرُكُوهُ فَى : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَقَـالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرِبِ .

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودُ أَوْ شَقَّ الْجُيْدُوبَ أَوْ دَعَا بدَعُوى الْجَاهِلِيَةِ .

### ( الإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَاذَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَاذَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبُنْمُوهَا إِلَى الْجَيْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ ذَلِكَ كَانَ نَسَا تَضَعُونَهُ عَنْ دِقَابِكُمْ .

عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مَيْتٍ يُطُنِّهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مَيْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَثْمَةٌ مِنَ الْمَثْلِمِينَ يَبُلُغُ وَنَ مِائَـةً كُنْ مَيْتٍ يُصُلِّى عَلَيْهِ أَثْمَةٌ مِنَ الْمَثْلِمِينَ يَبُلُغُ وَنَ مِائَـةً كُنَّهُمْ يَشْفُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ . كُلَّهُمْ يَشْفُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ .

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابنُ لَهُ بِقَدِيدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ ، فَقَالَ يَاكُرُيْبُ : أَنَّهُ مَاتَ ابنُ لَهُ بِقَدِيدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ ، فَقَالَ يَاكُرُيْبُ : أَنَّاسُ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَاسٌ النَّاسِ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَاسٌ

قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ : هُمْ أَدْبَعُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ فَإِنِّى سَبِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجْلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى خَنَاذَتِهِ أَدْبَعُونَ رَجْلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْسًا إِلّا تَجْنَاذَتِهِ أَدْبَعُونَ رَجْلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْسًا إِلّا تَشْرَكُونَ بِاللّهِ شَيْسًا إِلّا تَشْرَكُونَ بِاللّهِ شَيْسًا إِلّا تَشْرَكُونَ بِاللّهِ شَيْسًا إِلّا تَشْمَعُهُمُ اللّهُ فِيهُ .

عَنْ أَبِى قَتَادَةً بِنِ رِبْعِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّنَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَالَ : مُشَرِّيخٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : مَا الْمُشْتِرِيخُ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : مَا الْمُشْتِرِيخُ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ؟ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيخُ مِنْ نَصْبِ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيخُ مِنْ أَلْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالْشِكَرُ وَالشَّيَرِيخُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّكَرُ وَالشَّيَرِيخُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّكَرُ وَالشَّكَرُ وَالدَّوَاتُ ،

#### ( تَجْوَازُ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ لِعُذْرِ )

عَنِ الثَّنْيَبَانِي عَنِ الشَّعْبِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنِ الشَّعْبِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبُعَامُ عَلَيْهِ إَرْبُعَامُ

قَالَ الشَّنيَانِي فَقُلْتُ لِلشَّعْبِي . مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ الثَّيْنَةُ عَبْدُ اللَّهِ أَبِنُ عَبَّاسٍ . الثَّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ أَبِنُ عَبَّاسٍ .

#### ( الدُّعَاءُ لِلْمَيَّتِ فِي الصَّلاَةِ )

عَنْ عَوْفِ بن مَالكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَيِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقْـولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرَ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاكْرَمُ نُولَهُ وَوَيِّنعُ مَدْخُلُهُ وَاغْسِلُهُ بِمَاءٍ وَثُلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخُطَايَا كُمَا أَيْنَتَّى الثَّوْبُ الأَيْيَضُ مِنَّ الدَّنْسِ وَابْدِلْهُ دَاراً خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتُنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ . قَالَ عَوْفٌ : فَتُمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمُنَتُ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ عَلَى ذَلكِ الْمِيِّتِ .

(حَوَاذُ رُكُوبِ الْمُصَلَّى عَلَى الْجُنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ) عَنْ جَابِرِ بنِ سُمَرَةَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابنِ الدَّحُدَاحِ ثُمَّ أَتَى بِفَرَسِ عُرَي فَعَقَلَهُ رَجُلُ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتُبَعُهُ نَسْعَى حَلَّفَهُ . قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدلِى فِى الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدلِى فِى الْجَنَّةِ لَا بَنِ الدَّحْدَاجِ .

# ﴿ اللَّحْدُ وَنَصْبُ اللَّبْنِ عَلَى الْمِيِّتِ ﴾

عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ فِي مَرَضِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَمَا الَّذِى هَلَكَ فِيهِ : الْحِدَّولِي لَحَدًا وَانْصُبُوا عَلَى اللَّهُ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

### ( الأُمْنُ بَتَسُوِية ِ الْقَبْرِ )

عَنْ ثَمَامَةً بِنِ شَعْبِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةُ ابِنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتَوَفَّى صَاحِبُ لَنَا ، فَأَمَرَ فَضَالَةً بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتَوَفَّى صَاحِبُ لَنَا ، فَأَمَرَ فَضَالَةً بِأَنْ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوّى ، ثُمَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بِتَسْوَيتِهَا .

عَنْ أَبِي الْهَيَاجِ الْأَسْدِيِّ قَالَ : قَالَ لِى عَلِيُّ أَلَا أَبُعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّبَالُوْ . ( النَّهَىٰ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ ﴾ عَنْ تَجَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبُرُ وَأَنْ يَعْقَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . ( النَّهَىٰ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةَ إِلَيْهِ ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَإِنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عِلَى جَنْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثِيـًابُهُ ُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ · عَنْ أَبِي مَرْنَدِ الْغَنَوِئَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجُلِسُوا عَلَى ٱلْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. عَنْ أَبِي مُرَيْدَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَنْتٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ .

#### (الْنُوصِية)

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ غَمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ مَسْلِمٍ لَهُ شَى اللّهِ عَلَى فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقَّ الرّهِ مُسْلِمٍ لَهُ شَى اللّهِ يُومِى فِيهِ يَسِيتُ ثَلَانُ لَيَالَ إِلاَّ وَوَصِيتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةً .

قَالَ عَبُدُ اللهِ بنْ غَمَرَ مَا مَرَّتُ عَلَى ٓ لَيُلَةٌ مُنْـذُ سَمِعْتُ رَبِّهُ وَسَلَّـمَ قَـالَ : ذَلِكَ إِلاَّ وَسَلَّـمَ قَـالَ : ذَلِكَ إِلاَّ وَعَيْدِي وَصَلَّـمَ قَـالَ : ذَلِكَ إِلاَّ وَعَيْدِي وَصِيَّتِي .

#### ( الْوَصِيَةُ بِالثُّلُثِ )

عَنْ خُمْيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبِيِّ عَنْ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلَّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَدِ سَعْدٍ كُلَّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةً فَبَكَى فَقَ الَ مَا وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةً فَبَكَى فَقَ الَ مَا يَتِيكِكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ خَشَيْتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي يَعْدِيكُ ؟ فَقَالَ : قَدْ خَشَيْتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي

هَاجُرْتُ مِنْهَا كُمَا مَاتَ سَعْدُ بِنَ خَوْلَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَـالَ يَادَسُـولَ اللَّهِ: إِنَّا لِي مَاللَّا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثْنِي ابْنَتِي فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لاَ قَالَ فَالبَّثُلُثُينَ ؟ قَالَ لا . قَالَ فَالبِّنْصُفِ ؟ قَالَ لا . قَالَ : فَالنَّمُلُتُ ؟ قَالَ : النُّلُثُ كُثيرٌ . إِنَّ صَدَقَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةُ ۚ وَإِنَّ نَفَقَتُكَ عَلَى عَيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُـلُ امْرَأْتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلُكَ بِخَيْرِ أَوْ قَالَ بِمَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعْهُمْ يَتَكُفُّنُونَ النَّـاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ .

### ( وُصُولُ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمِيْتِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلَّنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلُ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ إِنَّ أُمِّى أَفُلْنَهَا لُو تَكُلَّتُ أُمِّى أَفُلْنَهَا لُو تَكُلَّتُ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : مَصَدَقَةٌ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدُ صَالِحُ يَدُعُو لَهُ.

#### ( تَرُكُ ٱلوَصِيَةِ لِمَنْ لَهُ شَيٌّ )

عَنْ طَلَّحَةً بِنِ مَصْرَفِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِن أَبِى أَوْفَى هَلُ أَوْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : لا . قُلْتُ : فَلِمَ كَانَتُ عَلَى اللَّهُ لِمِينَ الْوَصِيَةُ ؟ فَقَالَ : لا . قُلْتُ : فَلِمَ كَانَتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَةُ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ . وَفِي دِوَايَةٍ فَكَيْفَ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ . وَفِي دِوَايَةٍ فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَةِ ؟

عَنْ عَاثِشَةَ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا تَــَرَكُ دَسُولُ

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيراً وَلاَ أَوْصَى بِشَىءٍ. بَعِيراً وَلاَ أَوْصَى بِشَىءٍ.

( اَلنَّهَىٰ عَنِ النَّذُرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُد شَيْسًا )

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَانَا عَنِ النَّنْدِ ، وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِمَى مِخْيرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البُخِيلِ .

عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُر لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْسًا وَإِنَّمَا يُشْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

( كُنَّادَةُ النَّذرِ )

عَنْ عَقَبَةَ بنِ عَامِرِ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( حُكُمُ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا )
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ
الذي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْراً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

( يَمِينُ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحَلِفِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . وَسَلّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . وَسَلّمَ : وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : النّهَ عَلَى نِية ِ اللّهُ تَعْلِفِ .

( كُنَّارَةُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ )

عَنِ ابنِ غُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ مَثْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّادَتُهُ أَنْ مُعْتَقَّهُ .

عَنْ أَبِى مُسْمُودٍ الْأَنْصَادِيِّ قَـالَ : كُنْتُ أَضِرِبُ غُلاَماً فَسَبِيعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً : اعْلَـمْ أَبَـا مَسْعُودٍ اللَّهُ ﴿ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَت فَإِذَا هُــُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُنَّ لِوَجْهِ اللهِ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَسَتُكَ النَّارْ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكُهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ .

### ( رَدُّ مُحْدِثَاتِ الأُمُورِ )

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَنَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو َرَدُّ. وَعَنْهَا أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَبِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ.

( حُكُمُ الْمُؤَاةِ إِذَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا )

عَنْ عَاثِينَهُ قَالَتُ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتِبَةً امْرَأَهُ أَبِي شُفَيَانَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ : يَارَسُولَ اللّهِ إِنَ أَبَا سُفْيَانَ رَجْلُ شَجِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النّفَقَةِ مَا يَكُفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ اللّهَ مَا يَكُفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِفَيْرِ عِلْيهِ فَهَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاجٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى الله مَا يَكُفِيهِ وَسَلّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ مَا يَكُفِيكِ وَسَلّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ مَا يَكُفِيكِ وَسَلّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ مَا يَكُفِيكِ وَيَكُفِي بَنِيكِ .

### ( الأُعْمَالُ بِالنِّياتِ )

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِى مِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِى مِمَا نَوْى ، فَهَ ثَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ أَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ نَوْى ،

إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا . أَو امْرَأَةُ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَنَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا . (كُونْ طَائِفَة مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة لَا تَزَالُ ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرّهُمْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِ لَا يَضُرّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّى يَأْتِي أَمْنُ اللّهِ ، وَهُمْ كَذَلِكَ .

عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَزَالُ طَائِفَة "مِنْ أُمْتِى قَائِمَة يُأْمِرِ اللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : لاَ تَزَالُ طَائِفَة "مِنْ أُمْتِى قَائِمَة يَأْمِرُ اللّهِ لاَ يَضْرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِي أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ .

عَنْ جَابِرِ بنِ سُمَرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ قَالِماً يَقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُعْلِمِينَ خَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ . الْمُعْلِمِينَ خَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ .

عَنْ عَقْبَةً بنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِى يَقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلكِ .

عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَرَّبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَرَّبِ طَاهِرِينَ عَلَى الْخَرَابِ طَاهِرِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْخَرَابِ طَاهِرِينَ عَلَى الْخَرَابِ طَاهِرِينَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

### ( أَدَبُ السَّيْرِ وَمَصْلَحَةُ الدُّوَابِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَا سَافَوْنُمْ فِى الْحُصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَدْضِ ، وَإِذَا سَافَوْنُمْ فِى السَّنَةِ فَأْشُرِعُوا عَلَيْهَا مِنَ الأَدْضِ ، وَإِذَا سَافَوْنُمْ فِى السَّنَةِ فَأْشُرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَشْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَشْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِ إِلَيْلِ .

عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلاً لَيْلاً وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

#### ( الأمَادَةُ )

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَيِّى : فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَيِّى : فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ اللّهِ : أُمِّونَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَكُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكِ ، فَقَالَ إِنَّا وَاللّهِ لا نُولِي عَلَى هَذَا وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكِ ، فَقَالَ إِنَّا وَاللّهِ لا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ .

عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ : أَلاَ تَسْتَعْمِلْنِي ؟ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ فَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا .

وَعَنْهُ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ ، إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفاً ، وَإِنَى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى: لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمٍ.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَيعْتُ دَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمُّ مَنْ وُلِّى مِنْ أَمْرِ أَمْتِى شَيْسًا فَشَقَّ
عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وُلِي مِنْ أَمْرِ أَمْتِى شَيْسًا فَسَيْسًا
عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وُلِي مِنْ أَمْرِ أَمْتِى شَيْسًا
فَرَفَقَ بِهِمْ فَأَدْفُقْ بِهِ .

عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَادِ الْمُزْنِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ وَعِيَّةً مَا يَمُوتُ يَعُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ وَعِيَّةً يَعُوتُ يَعُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

عَنُ عَدِيِّ بِنِ عُمَيْرَةَ الْكُندِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

عَنْ أَبِى ذَرِ قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبِداً مُحَدَّعَ الأَطْرَافِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْداً حَبَشِيّاً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: عَلَى ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: عَلَى المرَّءِ المُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَة فِيمَا أَحَبُ وَكُرهَ إِلاَّ أَنْ يُعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً نِيوْمَرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً نَيْوُمَرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُونُ تُنْكِرُ وَنَهَا ؟ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُونُ تُنْكِرُ وَنَهَا ؟ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : كَيْفَ تَأْمُنُ مَنْ أَذَرَكَ مِثَنَا ذَلِكَ ؟ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : تَوْدُونَ الْحَقَ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللهِ اللهِ الذِى لَكُمْ.

عَنْ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيّ قَالَ : سَأَلَ سَلْمَةُ بِن يَزِيدٍ الْجُعَفِيُّ وَسُلَمَ فَقَالَ : يَانَبِيُّ اللّهِ الْجُعَفِيُّ وَسُلّمَ فَقَالَ : يَانَبِيُّ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : يَانَبِيُّ اللّهِ أَمَرُاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : يَانَبِيُّ اللّهِ أَرَأَيْتُ إِنْ قَامَتُ عَلَيْنَا أَمْرَاهُ يَسْأَلُونَا حَقَهُمْ وَيَسْنَعُونَا أَرَأَيْنَ أَمْرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلُهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَتَقْنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ مُمْ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ،

ثُمَّ سَأَلَهُ فِى التَّالِثَةِ فَجَدَّبَهُ الأَشْعَثُ بَنْ قَيْسٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا خُيِّلُتُمْ . عَلَيْهِمْ مَا خُيِّلُتُمْ .

# ( الأَمْنُ بِالْحُسَانِ الذُّبْحِ )

عَنْ شَدَّادِ بِنِ أُوسِ قَالَ : اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا تَتَلَّتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ ، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدِّبُحَة وَلَيْحِذَ أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَجَدُدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلَيْحِدَ أَخِيمَا فَعَدَهُ وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ أَسُولَ الدَّبُوعَة وَلَيْحِدَ أَخَدُكُمْ أَسُولَ اللّهَ أَلَيْحِدَ فَالَعُهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَرَّ ابنُ عُمَرَ بَنَفِرِ قَدْ نَصُبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُونَهَا فَلَمَّا رَأُوا ابنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى هَذَا .

### (عِيدُ الأَضْحَى)

عَنْ أَنَسِ بنِ مَــالِكِ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى ثُمُّ خَطَبَ فَأْمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبُحاً.

عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا لِاَ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

عَنْ عَقْبَةً بِنِ عَامِرٍ قَالَ : قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ضَحَايًا فَأَصَابَنِي جَذَعُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِ بِهِ . اللّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِ بِهِ . عَنْ أَنسِ قَالَ : ضَحَّى النّبِينُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنسِ قَالَ : ضَحَّى النّبِينُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْ يَكُشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيدِهِ وَسَمَّى وَكُنْرَ وَوَضَعَ وَجُلَهُ عَلَى صِغَاجِهِمَا .

وَفِي رِوَايَةٍ يَقُولُ: بِشِيمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ بِكُبْشِ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبُركُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأْتَى بِهِ لِيُضَعِّى بِهِ ، فَقَالَ لَهَا يَاعَائِشَةَ هَلَيِّى الْمِدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اسْتَحْذِيهَا بِحَجَرِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذُهَا وَأَخَذُ ٱلكَبْشَ فَأَضَجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسُيمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَتَّدٍ وَآلِ مُحَتَّدٍ وَمِنْ أَمَّةِ مُحَتَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى به ِ. عَنْ جَابِرِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكُلَ لَحُومَ الضَّحَايَا بَمَّدَ ثَلَانِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْـذُ كُلُـوا وَتَزَوَّدُوا وَأَخِّرُوا .

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتُهُ ثُمَّ قَالَ : يَاثَوْبَانُ . أَصْلِحُ لَحُمَّ هَذِهِ فَلَمْ أَذَلُ ضَحِيَّتُهُ ثُمَّ قَالَ : يَاثَوْبَانُ . أَصْلِحُ لَحُمْ هَذِهِ فَلَمْ أَذَلُ أَصْلِحُ لَحُمْ هَذِهِ فَلَمْ أَذَلُ أَصْلِحُ لَمْ مَنْهَا حَتَى قَدِمَ الْدِينَة .

#### ( النَّهَىٰ عَنِ الْحَلَقِ وَقَلِمِ الْأَظْفَارِ بَعْدُ رُوْبَة هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ) رُوْبَة هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ )

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هَلِلَ ذِي الْجَبَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيِّى وَأَيْتُمْ هَلِلَ ذِي الْجَبَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيِّى وَأَنْفَادِهِ . وَأَظْفَادِهِ .

وَعَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَ هِلاَلُ ذِى الْحَبِّةِ فَلاَ يَأْخُذُنَّ مِن شَعَرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْسًا حَتَّى يْضَجِّى .

# ( حُكُمُ الذُّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ )

عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيِّ أُخْبِرْنَا بِشَىءِ أَسَرَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَىٰ شَيْعَنَهُ مَنْهُ النَّاسَ ، وَلكِنتِ سَيْعَنَهُ يَقُولُ : لَعَنَ إِلَىٰ شَيْعَنَهُ يَقُولُ : لَعَنَ

الله من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيرَ أَلْمَارَ . الله مَنْ غَيرَ أَلْمَارَ .

( الأُمْرُ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ وَغَلْقِ الأَبْوَابِ )

عَنْ بَحَابِرِ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَّهُ قَالَ : غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبِنَاتِ وَأَطْلِغَنُوا السِّرَاجُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ وَأَطْلِغِنُوا السِّرَاجُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ مَا إِلاَ أَنَّ مَا اللهِ وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلاَ أَنْ أَنْ مَا اللهِ فَلْيَفْعَلْ . يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ غُوداً وَيَذْكُنُ اشْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ وَلَا يَمُنُ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءً أَوْ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ . سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ .

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَثَرُّكُوا النَّارَ فِي بْيُوتِكُمْ خِينَ تَنَامُونَ . عَنْ أَبِى هُرَايِرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَخُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلاَبِهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَه ْ حَتَّى شَرِبَ طِلَابَ سَبْعِ شِيَّاهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسُلُمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَاةٍ فَشُرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتَبُّهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعِيَّ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرْ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَادٍ . عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْسًا أَكَلِهُ وَلَنْ كَرَهَهُ تَرَكَهُ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَاماً قُطُ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلُهُ ، وَإِنْ لَمْ رَشَتَهَاهُ أَكُلُهُ ، وَإِنْ لَمْ رَشَتَهِهِ مَكَتَ .

# ( مُحَكُّمُ لِبُّاسِ الْحَرِيرِ )

عَنْ شُوَيْدِ بِنِ غَفْلَةَ أَنَّ عُمَرَ بِنُ الْحُطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيةِ نَقَالَ : نَهَى نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَانِ أَوْ أَدْبَعِ .

( الإقْتِصَادُ فِي الِّلْبَاسِ عَلَى الْيَسِيرِ مِنْهُ )

عَنْ أَبِى بُرُدَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِنَّالَ عَلَيْظاً مِثَا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَتُّونَهَا الْلَبَدَةَ . قَالَ : فَأَقْسَمَتْ بِاللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ فَاسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْضَ فِي هَذَيْنِ النَّوْبَيْنِ .

عَنْ عَانْشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِا مِنْ أَدْمٍ حَشُوْهَا لِيثُ. اللهِ عَلَيْهَا مِنْ أَدْمٍ حَشُوْهَا لِيثُ. وَعَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فَوِاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَدْماً حَشُوهُ لِيثٌ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْماً حَشُوهُ لِيثٌ . عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَذْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : فِرَاشُ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشُ لِامْرَأَتِهِ وَالنَّالِثُ لِلشَّيْطانِ . للضَّيْفِ وَالرَّابِمُ لِلشَّيْطانِ .

## ﴿ تَحْرِيمُ خَرِّ الثُّوبِ خُيلًا ۗ )

عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْ حَجَّ ثَوْبَهُ خَيلاً.

وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنَىٰ هَاتَيْنِ يَقُولُ : مَنْ حَرَّ إِذَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلُ يَنَبَخْتَرُ يَمْشِى فِى بِرْدَيْهِ قَدْ أَعُجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخْسَفَ اللّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

# ( النَّهُىٰ عَنِ التَّخَيُّم بِالذَّهَبِ )

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ فِى يَدِ رَجْلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى جُعْرَةٍ مِنْ نَادٍ فَيَجْعَلَهَ ا فِى يُدِهِ مَ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّخَذَ خَاتَما مِنْ فِضَةٍ وَنَقَسَ فِيهِ مُحَتَّدُ رَسُولُ اللهِ ، وَقَالَ لِلنَّاسِ . إِنِّى أَتَخَذْتُ خَاتَما مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَتَدُّ رَسُولُ اللَّهِ فَلا يَنْقُسُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ .

## (حُكُمُ الصُّورِ)

عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهِ مَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا الْقِيَامَةِ. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّدُونَ .

عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُ اللهُ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنيَا كُلِفَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنيَا كُلِفَ أَنْ رَبُنْهَ فَى الدُّنيَا كُلِفَ أَنْ رَبُنْهَ فَى الدُّنيَا كُلِفَ أَنْ رَبُنْهَ فَى الدُّنوَ مَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ .

### (كُرَاهَةُ الْقَزَعِ )

عَنْ عُمَرَ بِنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَلَا : تُلْتُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى عَنِ الْقَرَعِ قَالَ : تُلْتُ لِنَافِعٍ ، وَمَا الْقَرَحُ ؟ قَالَ : يُحَلِّقُ مَعْضَ رأسِ الصّبِيّ لِنَافِعٍ ، وَمَا الْقَرَحُ ؟ قَالَ : يُحَلِّقُ مَعْضَ رأسِ الصّبِيّ لِنَافِعٍ ، وَمَا الْقَرَحُ ؟ قَالَ : يُحَلِّقُ مَعْضَ رأسِ الصّبِيّ لَوَافِعٍ ، وَمَا الْقَرَحُ ؟ قَالَ : يُحَلِّقُ مَعْضَ رأسِ الصّبِيّ وَيُثِرُكُ بَعْضَهَا .

# ( حُكُمُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُتْتَوْصِلَةِ )

عَنْ عَائِشَةً أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَادِ ذَوَّجَتِ ابنُ لَهَا فَاشَتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ذَوْجَهَا يُرِيدُهَا فَأَصِلُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ذَوْجَهَا يُرِيدُهَا فَأَصِلُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ الْوَاصِلاَتُ . وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ الْوَاصِلاَتُ . عَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : ذَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلُ المُؤَة فَي بَرَأْسِهَا شَيْعًا .

# (النِّسَاءُ الكَاسِيَاتُ)

عَنْ أَبِى هُرُيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّادِ لَمْ أَدَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ يَسِاطُ كَأَذْنَابِ البَّقِرِ يَضِرِبُونَ بِهَا النَّاسُ وَسِسَا "كَافِذَنَاتِ عَادِيَاتُ مَسِيلاتٌ مَا يُلاَتُ رُونُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ كَاسِيَاتُ عَادِيَاتُ مَسِيلاتٌ مَا يُلاَتُ رُونُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبَنْتُ وَلا يَجِدُنَ دِيحَهَا ، وَإِنَّ الْبُنَّةِ وَلا يَجِدُنَ دِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا مَ وَإِنَّ رِيحَهَا مَ وَإِنَّ رَبِحَهَا كَوْرَجَدُ مِنْ مَسِيرَةً كَذَا وَكَذَا .

عَنْ سَسُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ أَرْبَعْ : سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَدُ مَلْيَهِ وَسَلّمَ أَحَبُ الكَلامِ إِلَى اللّهِ أَرْبَعْ : سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَدُ الْحَدُ وَاللّهُ أَرْبَعْ : سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَدُ اللّهُ وَاللّهُ أَرْبَعْ لَا يَضُرّكُ بِأَيّهِ بَنَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ أَرْبَعُ لَا يَضُرّكُ بِأَيّهِ بِنَ اللّهِ الله وَاللّهُ أَرْبَعُ لَا يَضُرّكُ بِأَيّهِ بِنَ اللّهِ الله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ الله وَالله وَالله وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وا

### (الإشتِشْذَان)

عَنْ أَبِى 'بُرْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ : جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى غُمَرَ بِنِ الْحُطَّابِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ قَيْسِ فَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى ، الشَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هَذَا الأَشْعَرِيُّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : رُدُّوهُ عَلَىٰ رُدُّوهُ عَلَىٰ ؟ فَجَاءَ فَقَالَ : يَا أَمَا مُوسَى مَا رَدُّكَ كُنَّا فِي شُغِل ، قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الإِسْتِشْذَانُ ثُمَلَاثًا ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ قَالَ : لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبَيُّنَةِ وَإِلاَّ فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرْ إِنْ وَجَدَ

بَيْنَةُ تَحِدُوهُ عِنْدَ الْلِنْبَرِ عَشِينَةً وَإِنَّ لَمْ يَجِدْ بَيْنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ فَلَمَّا أَنَّ مَوسَى مَا تَقُولُ : فَلَمَّ أَبَى بَنَ كَعْبٍ قَالَ عَدْلُ . أَقَولُ : فَقَمْ . أَبَى بَنَ كَعْبٍ قَالَ عَدْلُ . قَالَ : يَا أَبَا الطَّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ قَالَ : يَا أَبَا الطَّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابنَ الْحُطَّابِ فَلاَ تَكُونَنَ عَذَا بَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابنَ الْحُطَّابِ فَلا تَكُونَنَ عَذَا بَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْولُ ذَلِكَ يَا ابنَ الْحُطَّابِ فَلا تَكُونَنَ عَذَا بَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سُمِعْتُ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ وَسَلّمَ قَالَ سُمِعْتُ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَتَشَتْ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَتَشَتْ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ اللّهِ إِنْسَا سَمِعْتُ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَتَشَتْ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ اللّهِ إِنْسَا سَمِعْتُ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَتَشَتْ شَيْسًا فَأَحْبَبُتُ اللّهِ إِنْسُولُ اللّهِ إِنْ أَنْ أَتَشَالًا فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## ( تَخْرِيمُ ٱلنَّظُرِ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ )

عَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَـعَ فِي جَحِرِ (1) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ رَاسَهُ فَلَمَّا رُآهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ رَصَى عَدُى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رُآهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُونِي لَطَعَنْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُونِي لَطَعَنْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُونِي لَطَعَنْتُ

<sup>(</sup>I) بعتم الجيم وسكون الحاء: الخرق

بِهِ فِي عَيْنَكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ : إِنْهَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصِرِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِقَوْمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ مُنْ أَلِهُ مَا أَنْ مُنْقِلُوا عَيْنَهُ .

( تَحْرِيمُ الْحُلُوةِ بِالْأَجْنَبِيةِ وَالدَّخُولِ عَلَيْهَا )

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ لَا يَبِيتَنَ ۚ رَجُلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيْتِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَم .

عَنْ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ أَنْ دَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَـالَ دَجُـلٌ مِـنَ اللّهَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَـالَ دَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَادِ يَادَسُولَ اللّهِ أَفَرَأَيْتُ الْحُمُو؟ قَالَ : أَلْحَمُو أَلُونَتُ. الْأَنْصَادِ يَادَسُولَ اللّهِ أَفَرَأَيْتُ الْحُمُو؟ قَالَ : أَلْحَمُو أَلُونَتُ.

قَالَ مُسْلِمْ مَ قَالَ ابنُ سَعْدِ ، الْحَمُّوُ أَخُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَادِبِ الزَّوْجِ ، ابنُ الْعَبِمْ وَنَحْوِهِ . عَنْ أَبِى بَكْرِ الطَّدِيقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَيَّلَمَ قَامَ عَلَى الْمِنْشِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلُنَ دَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ إِثْنَانِ .

#### ( الرَّقِيقِّ )

عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتُ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ يُشِيمُ اللهِ يُشِيكُ صَلَّى اللهِ يُشِيمُ اللهِ يُشِيكُ وَمِنْ مُثِرِ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ صَلَّى فِينَ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اَلْعَیْنُ حَقْ ...

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ حَقَّ ، وَلَوْ كَانَ شَى "سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا الشَّتَكَى يَقْرَأُ عَلَى يَقْسِهِ بِالْمُوَّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا الْسَتَدَ الشَّتَكَى يَقْرَأُ عَلَى يَقْسِهِ بِالْمُوَّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا الْسَتَدَ

وَجَعُهُ كُنْتُ أَقُراً عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيدِهِ رَجَاءً بَرَكَتِهَا. عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: لَدَغَتْ رَجُلاً مِنّا عَقْرَبُ وَنَحْنُ جُلُوسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَخَدُ يَادَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَادَسُولَ اللّهِ أَدْقِي ؟ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ رَجُلٌ يَادَسُولَ اللّهِ أَدْقِي ؟ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ رَبُولُ اللّهِ أَدْقِي ؟ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلَيْهُ مَلْ .

وَفِي دِوَايَةٍ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ أَرْقِيهِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِئَ أَنْ نَاساً مِنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَىّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلُ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهَـُرَأَ الرَّجُلُ فَأَعْطِى قَطِيعاً مِنْ غَنِم فَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلَكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ ، مَا

رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ؟ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ. عَنْ مُثْمَانَ بَنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِينِ أَنَّهُ شُكِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعاً يَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ مُنذُ أَسْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ حَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْيِمِ اللَّهِ ثَلَاثاً ، وَقُلْ سَبْع َمَرًاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ. عَنْ حَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا ۗ فَإِذَا أَصِيبَ دَوَا ۚ الدَّاءِ بَرَأَ بَاذِذَ اللهِ عَنْ وَحِلٌ .

# ( الْحِجَامَةُ وَالْعَسَلُ أَوْ لَذَعَةٌ بِنَادٍ )

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَنَا جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللّهِ فِي أَهُلِنَا وَرَجُلٌ مَا تَشْتَكِى ؟ وَرَجُلٌ يَشْتَكِى خُرَّاجاً بِهِ أَوْ جِرَاحاً فَقَالَ مَا تَشْتَكِى ؟ وَرَجُلٌ يَشْتَكِى خُرَّاجاً بِهِ أَوْ جِرَاحاً فَقَالَ مَا تَشْتَكِى ؟ فَقَالَ يَاغُلَامُ اثْتِنِي بِحَجَّامٍ. فَقَالَ يَاغُلَامُ اثْتِنِي بِحَجَّامٍ. فَقَالَ يَاغُلَامُ اثْتِنِي بِحَجَّامٍ.

فَقَالَ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالْحُجَّامِ يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أَعَلِقَ فِيهِ مِحْجَماً . قَـالَ : وَاللَّهِ إِنَّ الذَّبَـابَ لَيْصِيْنِي أَوْ يُصِيْنِي النَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقَّ عَلَىٰٓ فَلَمَّا رَأْى تَبَرُّمُهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرُبةٍ مِنْ عَسَل ، أَوْ لَذُعَةٍ بِنَادِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا أَحِثُ أَنْ أَكْتُوى ، قَالَ فَجَاءَ بِالْحَجَّامِ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْـهُ

عَنْ حَابِرِ أَنَّ أَمَّ سَلْمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَن يَحْجُمَهَا: قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ عُلاَماً لَمْ يَحْتَلِمْ

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى أَبِيّ ابنِ كُعْبِ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ. عَنِي ابنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ عَنِي ابنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ فَأْبُرِدُوهَا بِاللَّهِ . فَيْجِ جَهَنَّمَ فَأْبُرِدُوهَا بِاللَّهِ .

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْرَأَةِ الْمُؤْمُوكَةِ فَتَدْعُوا بِاللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : أَبْرِدُوهَا بِاللّهِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : أَبْرِدُوهَا بِاللّهِ وَقَالَ إِنّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ كُلّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِنّ فِي الْمُؤْتُ \_ وَالْمَامُ اللّهُ وَاللّهَ السّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَاللّهُ السّامُ وَالسّامُ اللّهُ وَتَ \_ وَالسّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَاللّهُ السّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَلَا السّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَلَا السّامُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالسّامُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا السّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللل

# ( الطِّيرَةُ وَالْفَأَلُ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ عَدُوى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً . فَقَالَ أَعْرَابِى وَسَلّمَ : لاَ عَدُوى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً . فَقَالَ أَعْرَابِى رَسَلُولُ اللّهِ : فَمَا بَالُ الإبلِ نَكُونُ فِي الرّمُلِ كَأَنّهَا يَارَسُولَ اللّهِ : فَمَا بَالُ الإبلِ نَكُونُ فِي الرّمُلِ كَأَنّهَا

الظِّبَاءُ فَيَجِيءُ ٱلْبَعِيرُ الأُجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَجْرِبُهَا كُلُّهَا. قَالَ فَمَنَ أَعْدَى الأَوَّلَ .

وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لاَ طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَالُ . قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَالُ قَالَ: الكلِمَةُ الصَّالِمَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشَّوْمُ فِي الدَّادِ وَالْمُؤَاةِ وَالْفَرَسِ . وَسَلَّمَ قَالَ : الشَّوْمُ فِي الدَّادِ وَالْمُؤَاةِ وَالْفَرَسِ . وَفِي دِوَايَةِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ عَدُوى وَلاَ طِيرَةَ ، وَإِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : قَالَ : لاَ عَدُوى وَلاَ طِيرَةَ ، وَإِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : الْمُؤَاةِ ، وَالْفَرَسَ ، وَالدَّادِ .

## ( اَلْفِرَارُ مِنَ الْمُجَدُّومِ )

عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّتريدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ رَقِينِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ رَقِينِ مَعْذُومٌ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ .

### ( الكهانة )

عَنْ عَائِضَةً قَالَتُ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ . إِنَّ ٱلكُهَّانَ كَانُوا يُعَدِّنُونَا بِالشَّى و فَنَجِدُه حَقّاً . قَالَ تِلُكُ الْكَلِمَةُ الْمُولَ يُعَدِّنُونَا بِالشَّى و فَنَجِدُه حَقّاً . قَالَ تِلُكُ الْكَلِمَةُ الْمُؤَنِّ يَخْطِفُهَا الْمُؤَنِّينَ فَيَقَذِفُهَا فِي أَذُنِ وَلِيّهِ وَيُزِيدُ فِيهَا الْمُؤَنِّ يَخْطِفُهَا الْمُجَنِّينَ فَيَقَذِفُهَا فِي أَذُنِ وَلِيّةٍ وَيُزِيدُ فِيهَا مَا ثَةً كُذُبَةٍ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجْلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَادِ أَنَّهُمْ - بينهَا هُمْ خُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رُمِىَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَةِ إِذَا رَمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . كُنَّا نَقُولُ ولِدُ اللَّيْلَةُ رَجَلٌ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ رَبُحِلٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَـُونِ أَحَـدٍ وَلَا لْمُهَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكُ اسْنُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَسْراً

سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعُرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهُلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ وَتَى يَبُلغَ التَّسْبِيحُ أَهُلَ هَذِهِ السَّمَاءِ اللَّانيَا ، ثُمَّ قَالَ الذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لَحَمَلةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رُبُكُمْ الْذِينَ يَلُونَ حَمَلةَ الْعَرْشِ لَحَمَلةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رُبُكُمْ فَيَعْشِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ وَيَسْتَخْبِرَ بَعْضُ أَهُلِ السَّمَواتِ فَيَخْرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرَ بَعْضُ أَهُلِ السَّمَواتِ بَعْضَ أَهُلِ السَّمَواتِ بَعْضَا حَتَى يَبُلغُ الْخَبُرُ هَذِهِ السَّمَاءُ الدُّنيا فَتَخْطِفُ الْجِنْ السَّمَةِ وَيَرْمُونَ بِهِ قَمَا جَاءُوا بِهِ السَّمَةِ وَيَرْمُونَ بِهِ قَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُوَ حَتَّ وَلَكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ .

# ( مُحكُّمُ مَنْ أَتَى عَرَّافاً )

عَنْ صَفِيَّةً عَنْ بَعْضِ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُهُ مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ مَا لَهُ صَلَاةً أَدْبَعِينَ لَيْلَةً .

# ( حُكُمُ قَتُل الْحَيَّاتِ )

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْ لِ ٱلكِكلابِ يَقُولُ: أَقْتُلُوا الْحَيَاتِ وَالْكِلَابِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتِيْنِ وَالْأَبْتُرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَيسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَالَى. قَالَ مَالِمْ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمَرَ فَلَيْثُتُ لاَ أَنَّرُكُ حَيَّةً وَالَى مَالِمْ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمَرَ فَلَيْثُتُ لاَ أَنَّرُكُ حَيَّةً أَوْالِمَا إِلاَّ قَتَلْتُهَا فَبَيْنَمَا أَنَا أَعْلِرُدُ حَيَّةً يَوْما مِنْ ذَوَاتِ أَرَاهَا إِلاَّ قَتَلْتُهَا فَبَيْنَما أَنَا أَعْلِرُدُ حَيَّةً يَوْما مِنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ مَنَّ بِي ذَيْدُ بِنُ الْحُطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً وَأَنَا أَطَادِدُهَا أَنَا أَعْلِرُدُ حَيَّةً يَوْما مِنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ مَنَّ بِي ذَيْدُ بِنُ الْحُطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً وَأَنَا أَطَادِدُهَا فَقَالَ : مَهُلاً يَاعَبُدُ اللّهِ مَالَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَعْتَلِهِنَ . قَالَ إِنْ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابنُ غَمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُ نَّ حَتَى عَدْ ثَالُهُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُ نَّ حَتَى حَدَّثَى حَدَّثَى أَنْ رَسُولَ حَتَّى حَدَّثَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبَيُوتِ الْبَيْوَتِ الْبَيْوَتِ الْبَيْوَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبَيُوتِ الْبَيُوتِ الْبَيْوَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبَيُوتِ الْبَيْوَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبَيْوَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

عَنْ أَبِى السَّائِبِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ فِى بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدُنَهُ يُصَلِّى فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَهُ فُسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاجِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لَأَقْتُلُهُمَا فَأَشَارَ إِلَىٰٓ أَنْ أَجْلِسٌ فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى مِنْنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدُقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانِصَافِ النَّهَارِ فَيُرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَتَأَذَنَهُ يَوْماً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنَّى أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأْتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ فَأَصَابَتُهُ غَيْرَةً '. فَقَالَتُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُـلَ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الذِي أَخْرَجني فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةً عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرَّمْجِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكْزُهُ فِى الدَّارِ فَاضْطَرَبَتُ عَلَيْهِ، فَمَا يَدُرِى

أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى . قَالَ : فَجَمَّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللهُ يُحْيِيهِ لَنَا؟ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبَكُمْ . ثُمُّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ حِنَّا قَدُ أَسُلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْسًا فَآ ذِنُوهُ مَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَشَيْطَانٌ. وَفَى دِوَايَةٍ عَنْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الَّبِيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْسًا مِنْهَا فَحَرَّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلاًّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرْ ، وَقَالَ لَهُمُ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ .

### ( اسْتَجْبَابُ قَيْلُ أَلْوَذَعَ )

عَنْ سَعْدِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْ لِ الْوَذَغِ وَسَنَّاهُ فُوَيْسِيقاً . اِلْوَذَغِ وَسَنَّاهُ فُوَيْسِيقاً .

عَنْ أَبِى هُرُيرَةَ قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ وَزَعًا فِى أَوّلِ ضَرْبَةٍ كَتِبَتْ لَهُ مِائَدَةُ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ وَزَعًا فِى أَوّلِ ضَرْبَةٍ كَتِبَتْ لَهُ مِائَدَةُ

حَسَنَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ دُلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ دَلِكَ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُذِبَتِ امْرَأَة فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لا هِي أَطْعَنَتُهَا وَسَعَتُهَا إِذْ حَبَسَتُهَا، وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الأَرْضِ .

# ( مَمَا يَدْعَى بِهِ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ )

عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكُلُّ لِيَقُلُ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَى وَفَتَايِي .

َ وَفِي دِوَايَةٍ عَنْهُ : وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَاَى فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ .

( حُكُمُ الْلَمِبِ بِالنَّرْدِشِيرِ )

عَنْ أَبَى 'بَرَّيَدَة أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَمِمْ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. ( مُحَكُمُ النَّوْيَا ) ( مُحَكُمُ الرَّوْيَا )

عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّوء مِنَ اللّهِ ، وَالرُّؤْيَا السَّوء مِنَ اللّهَ عَالَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الشّيطانِ ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكُرَهُ مِنْهَا شَيْسًا فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَادِهِ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطانِ لاَ تَضْرُهُ وَلاَ يُخْبِرُ بِهَا أَحَداً ، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُشِرْ وَلاَ يُخْبِرُ إِلاَّ مَنْ يُحِبُرُ اللهِ مَنْ يُحِبُرُ إِلاَّ مَنْ يُحِبُرُ وَلاَ يُحْبِرُ إِلاَ يَعْمِدُ وَلاَ يُحْبِرُ إِلاَ يَعْمَلُونَ وَلاَ يُحْبِرُ إِلاَ يَعْمَونَ وَلاَ يُولِلاً مَا مَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يُعْرِبُونُ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ يُعِبُرُ وَلا يُعْمِلُونُ وَلَا مُولَا مُهَا مُنْ يُعْفِينُ وَلا يُعْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ مِنْ يُعِلِلْهِ مِنْ السّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ يُعِينُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يُعِيلُونُ مُنْ يُعْمُلُهُ مِنْ وَلا يُعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللمُ الللللللمُ اللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللللللمُ اللللمُ اللللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ ال

عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصْتَ عَنْ عَنْ يَسَادِهِ ثَلَاثاً ، وَلَيَسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً ، وَلَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللّهِ عَنْ جَنْبِهِ اللّهِ عَلَيْهِ .

( بِنُّ الْوَالِدَيْنِ )

عَنْ أَبِى هُوَ يُرَةً قَالَ : قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللَّهُ ؟ مَنْ

أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟ قَالَ : أَمْكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمَّكُ ثُمَّ أُمُّكُ ثُمَّ أُدُنَاكَ .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُمْرِهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَأْذُنّهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : أَحَى وَالدَّاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، قِيلُ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدُ ٱلكِبُرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ أَلِجُنَةً .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ غُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبَرُّ البَرِّ أَنَّ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبِيهِ .

## ( تَفْسِيرُ ٱلْبِرِ وَالْإِثْمِ )

عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سَمُعَانُ الأَنْصَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ . فَقَالَ : الْبِرُّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ . فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْحُلْقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْدِكَ وَكُرِهُتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

### (مَمَا خَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ )

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْحُلُقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمْ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِـذُ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : نَعَمْ . أَمَا تَرْضُينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَمَكِ ؟ قَالَتُ : بَلَى . قَالَ : فَذَاكَ لَكِ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُوا إِنَّ شِشْتُمْ فَهَـِلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَدْحَامَكُمْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ فَأَصَّنَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفْلاَ ُ يَتَدُبَّرُونَ ۚ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا .

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّحِمْ مُعَلّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقْدُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنَّ قَطَعَنِي قَطَعُهُ اللَّهُ .

عَنْ خَبَيْرِ بنِ مُطْغِمٍ أَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدُخُلُ الْجُنَّةُ قَاطِعُ الرَّحِم .

عَنْ أُنسِ بنِ مَالِكِ أُنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحَبَ أَنْ يُسِطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنسَأَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنسَأَ لَهُ فِي رَزْقِهِ وَيُنسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ .

( النَّهُىُ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَنَاجَرُوا وَلاَ يَبْعُ بَعْضِ وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً ، الشيلمُ أُخُو المُسْئِلمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَعْذَلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلا يَنْ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يُعْذَلُهُ وَاللهُ وَعُولُوا اللهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُرْضُهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإَثْنَيْنَ وَيَوْمَ الْجَنِّيسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبد لاَ يُشْرِكُ باللهِ شُئِسًا إلاَ رَجَلُ كَانَتَ رَبَيْنَهُ وَبَهْنَ أَخِيهِ شَيْحَنَاءُ فَيْقَالُ انْظُرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحًا انْظُرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصُطَلِحًا أَنْظُرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصُطَلِحًا . وَعَنْهُ أَيْضاً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنَ إِلاَّ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيْقَالُ اتْرْكُوا هَذَيْن حَتَّى يَفِيشًا .

# ( فَضُلُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ )

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ أَبُنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَلَلَمَ أَبُنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَلَلْهِ أَيْنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَلَلْهِ أَيْنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ اللّهَ عَالَمُ وَلَا يَعْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ اللّهَ عَلَيْ وَمَ الْإِنْ اللّهُ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ وَمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

## ( فَضُلُ عِبَادَةُ الْمُريضِ )

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَـنُ عَـادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلَ فِي خُرُفَةِ (١) الْجَنَةِ حَتَّى يَرْجِمُ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابنَ آدَمَ ' مُرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى ، قَالَ يَادَبُ : كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فَلَاناً مَرضَ فَلَمْ تَعُدُهُ ، أَمَا عَلِمُتَ أَنْكُ لُو عُدْتَهُ لُوَجُدْتَنِي عِنْدَهُ ، يَا ابنَ آدَمَ : اسْتُطْعَمْتُكَ فَلُمْ تُطْعِمْنِي ؟ قَالَ رَارَبِّ : وَكُيْنَ أَطْعِمْكُ وَأَنْتَ دَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَـالَ : أَمَـا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلْإَنْ فَلَمْ تَطْعِبْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ أَطْعَنْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي . يَا ابْنُ آدُمَ : اسْتَسْقُيْتُكَ

<sup>(</sup>I) ما يجتنى من الثمر اه مصححه

فَلَمْ تَسْقِنِي ، قَالَ يُسارَبُ : كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا تَعْلَمْ أَنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِواهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سُيْمًاتِهِ كُمَا تَحُطُّ الشُّجَرَةُ وَرَقَهَا .

عَنْ عَانْشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُصِيَبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ خَطِيشَةً .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ : لَمَا نَزَلَتْ \_ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُخْزَ النكة تنكيها والشوكة

عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمُّ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ مَالِك وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمُّ الْمُسَيِّبِ تَوْفِرِفِينَ قَالَتِ الْحُسَى يَا أَمُّ المُسَيِّبِ تُوفِرِفِينَ قَالَتِ الْحُسَى يَا أُمُّ المُسَيِّبِ تُوفِرِفِينَ قَالَتِ الْحُسَى يَا أَمُّ المُسَيِّبِ تُوفِينَ قَالَتِ الْحُسَى الْحُسَى الْحُسَى قَالَتِ الْحُسَى الْحُسَى الْحُسَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ لَا يَسْبِى الْحُسَى الْحُسَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ لَا يَسْبِى الْحُسَى الْحُسَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كُما يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحُسَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كُمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحُسَى الْحَسَى الْحُسَى الْحَسَى الْحُسَى الْحُسَى الْحُسَى الْحُسَى الْمُ الْحُسَى الْحَسَى الْحُسَى الْحَسَى الْحَسَى الْحَسَى الْحُسَى الْحَسَى الْحَس

# ( تَحْرِيمُ الظُّلْمِ )

عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوِى عَنِ اللهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : يَاعِبَادِى إِنَّى حَرَّمَتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالُمُوا ، يَاعِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مِنْ هَدِيَتِهِ فَاسْتَهُدُونِى أَهْدِكُمْ، يَاعِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مِنْ هَدِيتِهِ فَاسْتَهُدُونِى أَهْدِكُمْ، يَاعِبَادِى كُلُّكُمْ حَالِهِ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَعْدِونِى أَطْعِمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَطْعِمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَطْعِمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَطْعِمْدُونِى أَطْعِمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَلْكُمْ عَادِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَطْعِمْدُونِى أَطْعِمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَلْكُمْ عَادٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَكْمِمْ ، يَاعِبَادِى إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِى أَكْمِمْ مَ يَاعِبَادِى إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَظْمُونِى أَلْكُمْ مُنْ كُسُونُهُ مَا اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَأَنَا أَغْفِنُ الذَّنُوبَ بَعِيماً فَاسْتَغْفِرُونِى فَالْمَتَعْفِرُونِى فَالْمَتَنْمُ وَلَيْمَا فَاسْتَغْفِرُونِى فَالْمَتَعْفِرُونِى أَلْهُ فَالْمَ فَعْرُونِهِ فَالْمَعْمَا فَاسْتَغْفِرُونِى فَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ وَالنَّهُ فَالْمُ وَالْمُ أَنْكُمْ وَلَالًا إِلَا أَغْفِلُ الذَّنُونِ بَعِيما فَاسْتَغْفِرُونِى فَالْمَا فَالْمُتَعْفِرُونِى إِلَيْ أَلْمُ فَالْمُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ الْمُعْتَعُونُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ اللْمُولِى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

أَغْفِرُ لَكُمْ ، يَاعِبَادِي إِنْكُمْ لَنْ تَبْلَغُواضَرِّى فَتَضَرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِي ، يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَالْسِكُمْ وَجِنكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجْلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا ذَادَ ذَلَكَ فِى مُلْكِى شَيْشًا ، يَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ عَلَى أَفَجَرِ قَلْبِ رُخِل وَاحِدٍ مَا نَقُصَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شُيْسًا ، يَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ واحِدِ سَأْلُونِي فَأَعْطِيتُ كُلُّ إِنسَانِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقُصَ ذَلِكَ مِنَّا عِنْدِى إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أَدْخِلُ الْبَحْرَ، يَاعِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوفِيَّكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلْكَ فَلاَ يَلُومَنُّ إِلاَّ نَفْسَهُ .

عَنْ حَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَاتَّقُوا الشَّيَّحَ فَإِنَّ الشَّيِّحَ أَهُلَكَ مَنْ كَانَ تَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَادِمَهُمْ .

عَنِ بِنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ (1) مَنْ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ كُرْبَ يَوْمَ الْمُسْلِمُ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ كُرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ ضَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ ضَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسُلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدُّرُونَ مَا أَلْفَلِسُ ؟ قَالُوَا الْفَلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرُهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ : إِنَّ الْفَلِسَ مِن أُمَّتِى مَنْ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ الْقِيَامَةِ مِصَلاَةٍ وَصِيامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلُ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطِى هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ تَحَسَناتُهُ مَا اللّهُ مَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَناتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ تَحسَناتُهُ مَا مَنْ حَسَناتِهِ وَهِذَا مِنْ حَسَناتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ تَحسَناتُهُ مَا مَنْ حَسَناتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ تَحسَناتُهُ مَا مَنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مِنْ حَسَناتِهِ وَالْمَا فَا فَيَعْلَى مَالَا هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مَنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مَنْ حَسَناتِهِ وَهِ فَا مَنْ حَسَنَاتُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنَاتِهُ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهُ فَا مِنْ حَسَنَاتُهُ وَلَيْ فَالِونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالَا مُؤْمَا مِنْ حَسَناتِهِ وَهُ فَا مَنْ حَسَناتِهِ وَهُ فَا مَنْ حَسَنَاتُهُ وَاللّهُ مَالَعُهُ اللّهُ مَلْكُونَا مِنْ حَسَنَاتُهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْهَا مُنْ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَالَةُ مَا مُنْ حَسَنَاتِهُ وَقَالَ مَا مُنْ حَسَنَاتِهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>I) لا يلقيه في ألهلكة ، ويحميه من عدوه اه

قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِى النَّادِ .

وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَوْدُنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلُحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ، وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذُهُ لَمْ يُفْلِتُهُ، ثُمّ قَرُأً : وَكَذِلكَ أَخَذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذُ الْقُرَى وَهِى ظَالِلَةً" أَمْ ذَنُهُ أَنْ أَخُذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ .

# ( نَصْرُ الأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوماً )

عَنْ جَارِ قَالَ : اقْتَتُلَ غُلَامَانِ : غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرُونَ وَغُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ وَغُلامٌ مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لِلْأَنْصَادِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ دَعُوى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ دَعُوى

أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ قَالُوا : لَا يَارَسُولَ اللّهِ إِلاّ أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَعَ (1) أَحَدُهُمَا الآخَرُ ، قَالَ : فَلاَ بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ فَكَسَعَ (1) أَحَدُهُمَا الآخَرُ ، قَالَ : فَلاَ بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِما أَوْ مَظْلُوماً إِنْ كَانَ طَالِما فَلْيَنْهَهُ فَإِنّهُ لَوْمَا إِنْ كَانَ طَالِما فَلْيَنْهُهُ فَإِنّهُ لَوْما لَوْما فَلْيَنْصُرُهُ .

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .

### ( الْعَفُوْ وَالتَّوَاضُعُ )

عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ ، وَمَا ذَادَ اللهُ عَبُداً بِعَفْوِ قَالَ : مَا نَقَصَتُ صَدَقةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا ذَادَ اللهُ عَبُداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِنَا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِللهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ .

عَنْ عِنَاضِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>I) ای ضرب دبره وعجیزته بید او رجل او سیف او غیره

أَنْ تُوَاضَّمُوا حَتَّى لاَ يَهْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَالَ اللّهُ تَعَالَى الْعِلَّ إِزَارِي اللّهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى الْعِلْ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِداً مِنْهُمَا عَذَّبُتُهُ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْفُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِى قَلِّبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ قَالَ : لَا يَدْخُلَ الْجَنِّ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةً مِنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةً مِنْ نَوْبُهُ كَرْ مَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمْلُ الْحَقِ . اللهَ عَنْ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمْلُ الْحَقِ .

( النَّهُيْ عَنَ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ دَحْمَةِ اللهِ ) عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رُجِلًا قَالَ وَاللهِ لاَ يَغْفِرْ اللهُ لِفُلانِ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَى عَلَىٰٓ أَنْ لَا أَغُفِرَ لِفُلَانِ فَإِنَّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهُلَكُهُمْ . قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهُلَكُهُمْ .

#### ( تَحْرِيمُ الْغِيبَةِ )

عَنُ أَبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : أَنَدُرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ .

### ( تَحْرِيمُ النَّبِيمَةِ )

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْغُودٍ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُنْبِثُكُمْ مَا الْعِضَةُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ . عَنْ خُذَيْفَةً أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ خُذَيْفَةً سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ نَمَّامٌ .
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ نَمَّامٌ .

#### ( تَحْرِيمُ فِعْل ذِي الْوَجْهَيْنِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهَيْنِ الذِي يَأْتِي هَوُلاً؛ بَوَجُهِ وَهَوُلاً؛ بِوَجُهِ .

## ﴿ تَخْرِيمُ الْكَذِبِ وَبَيَانَ مَا 'يَبَاحُ مِنْهُ ﴾

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةً أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالطِّيدُقِ فَإِنَّ الطِّدْق يَهْدِى إِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرِ وَإِلَى الْبِرِ وَمَا يَسَوَالُ الرَّجُلُ

يَضَدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَى يُكُتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقاً ، وَإِنَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُودِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُودِ وَإِنَّ الْفُجُودَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ ، وَمَا يَتَزالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ الْفُجُودَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ ، وَمَا يَتَزالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ الْفُجُودَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ ، وَمَا يَتَزالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً .

### ( النَّهُىٰ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ )

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْةَ .

# ( حُكُمْ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ )

عَنْ يُحْرُوهَ عَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قَالَ : مَتَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ وَقَدْ أَقِيسُوا فِى الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى أَنَاسٍ وَقَدْ أَقِيسُوا فِى الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُوُوسِهِمُ الزِّيثُ ، فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِى الْمُؤْدِنُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إَنَّ اللَّهُ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُونَ فِى الدُّنْيَا ، وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُونَ فِى الدُّنْيَا ،

َ وَفِي دِوَايَةٍ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ يُعَذِّبُ الذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّـاسَ في الدُّنْيَا . في الدُّنْيَا .

#### (الرّفْق)

عَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ حُرِمَ الرّفْقَ حُرِمَ الْحَيْرُ ، أَوْ مَنْ رُحْرِمَ الرّفْقَ حُرِمَ الْحَيْرُ ، أَوْ مَنْ رُحْرِمَ الرّفْقَ خُرِمَ الرّفْقَ يُحْرِمَ الْحَيْرُ .

رُحْرِمَ الرّفْقَ يُحْرِمَ الْحَيْرُ .

يَحْرِمُ الزَّفُقَ يَحْرِمُ الْحَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَاعَائِشَةَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَالاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَالاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ . مَالاَ يُعْطِى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءِ إِلاَّ زَانَهُ وَلا يُنزَعُ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ شَانُهُ. قَالَ مُسْلِمٌ : وَذَادَ ابنُ شُرَيْحٍ رَكِبَتْ عَائِشَةَ بَعِبراً عَالَ مُسْلِمٌ : وَذَادَ ابنُ شُرَيْحٍ رَكِبَتْ عَائِشَةَ بَعِبراً

قال مُسْلِم : وَزَادَ ابنُ شَرَيْحِ دَرِكَبتْ عَائِشَة بَعِبراً فَكَانَتُ فِيهِ صُغُوبَةُ فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُه ، فَقَالَ لَهَا دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ .

### ( النَّهَىٰ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِ وَغَيْرِهَا )

عَنْ عِنْرَانَ بِنِ حَصِينِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَادِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتَ فَلْعَنَتُهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عِمْرَانُ فَكَأْنَى أَرَاهَا الآنَ تَنْشِى فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

وَفِي دِوَايَةِ أَخْرَى : فَقَالَ النَّبِيُّ لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَعَهُ عَلَيْهَا لَعْنَةُ . عَلَيْهَا لَعْنَةُ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِصَدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَقَانَا .

عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُونَ اللَّقَانُونَ شَفَعا، ولَا شُهَدَا، يَوْمَ الْقَيَامَةِ.

#### ( مُدَارَةُ مَنْ يَتَقِى فَحْشَهُ )

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْذِنُوا لَهُ فَلِبِشْسَ ابن الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجْلُ الْعَشِيرَةِ فَلْمَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قُلْتُ لَهُ الذِي قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ . قَالَ يَاعَائِشَة ؛ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَوَلَ . قَالَ يَاعَائِشَة ؛ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ إِتَقَاء فَحْشِهِ .

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْسًا وَلَـُو أَنْ تَلْقَسَى أَخَـاكَ بَوَعْجِهِ مَالَقِ .

#### ( اسْتَجْبَابُ مُجَالَسَة الصَّالِمِينَ )

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجُلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِثلِكِ وَنَافِحِ ٱلْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (1) وَإِمَّا أَنْ نَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّمَةً ، وَنَافِحُ ٱلْكِيرِ أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّمَةً ، وَنَافِحُ ٱلْكِيرِ إِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً حَيْمَةً . أَلَا إِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَيِمَةً . أَلَا يَعْرِقَ ثِيَابِكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَيِمَةً . عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَالَ جَادِيتَيْنِ حَتَى تَبْلُغَا جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَالَ جَادِيتَيْنِ حَتَى تَبْلُغَا جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُو ، وَضُمَّ أَصَابِعَهُ

( فَضُلُ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَخْتَسِبَهُ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُثلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَـدِ فَتَمُتُـهُ لِا يَمُوتُ لِلْأَحَدِ مِنَ الْمُثلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَـدِ فَتَمُتُـهُ النَّادُ إِلَا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .

وَعُنهُ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِنَسْتُوهِ مِنَ الأَنْصَادِ : لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَّنُصَادِ : لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوُلدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلْتِ الْجُنَةُ فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ : الْوُلدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلْتِ الْجُنَةُ فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ :

<sup>(</sup>I) يعطيك

أَوِ اثْنَيْنِ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَو اثْنَيْنِ . عَنْ أَبِي حَشَانِ قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَة لِنَهُ قَدْ مَاتَ لِى ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ تَطِيبُ بِهِ أَنْفُسُنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ نَعَمُ . وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ تَطِيبُ بِهِ أَنْفُسُنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ نَعَمُ . مِعَارُهُمْ وَعَامِيصُ (1) الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فِيا خُذَ شِوَيْهِ أَوْ قَالَ بِيدِهِ كُمَا آخَدُ أَنَا بِصِنْفَةِ (2) وَوَبِكَ هَذَا فَلاَ يَتِنَاهَى أَوْ قَالَ فِلاَ يُنتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ وَوَبِكَ هَذَا فَلاَ يَتِنَاهَى أَوْ قَالَ فِلاَ يَنتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ وَالَ عَلاَ يَنتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ وَالْ فَلاَ يُنتَهِى حَتَّى يُدْخِلُهُ وَالَ عَلَا يَنتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ وَالْ فَلاَ يُنتَهِى حَتَّى يُدْخِلُهُ وَالْ فَلاَ يُنتَهِى حَتَّى يُدْخِلُهُ وَالْ فَلاَ يُنتَهِى حَتَّى يُدُخِلُهُ وَالْ فَلا يَنتَهِى حَتَّى يُدْخِلُهُ وَالَ فَلاَ يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلاَ يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلا يَنتَهِى حَتَّى يُدْخِلُهُ وَالَ فَالاَ يَنتَهِى حَتَّى يُدُولُهِ اللّهُ وَلَا يَعْمَ الْمُ الْمَالِهُ الْمُؤْتَ وَالَ فَلَا يَنتَهِى حَتَّى يُدْفِلُهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

( النّهَىٰ عَنِ اللّه جِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاكُ )
عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النّبِيّ صَلّى
اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ
قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ مِرَاداً ، إِذَا كَانَ أَحُدُكُمْ مَادِحاً
قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ مِرَاداً ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً
صَاحِهُ لاَ مُعَالَةً فَقُلُ : أَحْسِبُ فَلَاناً وَاللّهِ حَسِيبُهُ وَلاَ

اللهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةُ .

<sup>(</sup>I) أي صبغار اهلها اه (2) طرف الثوب

أَزَكَى عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْدِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: سَمِعُ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَيْ عَلَى وَيُطْرِيهِ فِى الْمِدَّحَةِ فَقَهَالَ لَقَدَّدُ رَجُلاً فَيْنَى عَلَى وَمُجلِ وَيُطْرِيهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَهَالَ لَقَدَّدُ أَمُّنَاكُمُ أَوْ فَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ .

عَنْ أَبِى ذَرِّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامً : أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الحَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّـاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى. الْمُؤْمِن .

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تَحَبَّا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَا حَدِ إِلاَّ لِلْوُمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّا " سَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ إِلاَّ لِلْوُمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّا " سَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّا " صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَجْعِرِ مَرَّتَيْنِ . لاَ يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَجْعِرِ مَرَّتَيْنِ . ( الزَّهُدُ فِي الدُّنيَا )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى مَالِى إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ تَلَاثُ : قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى مَالِى إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ تَلاَثُ : مَا أَكُلَ فَأَفْنَى ، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى ، وَمَا مَا أَكُلَ فَأَفْنَى ، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى ، وَمَا مَا أَكُلَ فَأَفْنَى ، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى ، وَمَا

سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبُ وَتَادِكُهُ لِلنَّاسِ .

عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَثْبَعُ الْمُئِتُ ثَلَاتَه فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَثْبَعُ الْمُئِتُ ثَلَاتَه فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَثْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ . وَمَالُهُ . وَمَالُهُ . وَمَالُهُ . وَمَالُهُ . وَمَالُهُ .

عَنْ تَسْمَاكِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولَ : أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا رَشَتُتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدُّفْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَبِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابنَ عَشُوهِ بنِ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ : أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَلْكُ امْرَأَةُ تَأْوِى إِلَيْهَا؟ قَالَ : نَعَمُ . قَالَ أَلْكُ مَسْكُنُ تَسْكُنُهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. قَالَ : فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ، قَالَ : فَإِنَّ لِى خَادِماً ، قَالَ : فَأَنْتُ مِنَ الْمُلُوكِ .

# ( الإحْسَانُ إِلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالْبَيْمِ )

عَنْ أَبِى هُرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْيِبُهُ قَالَ : وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُنُ ، وَكَالْصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ. وَكَالْصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ. وَكَالْصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ. وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَافِلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَافِلُ النَّيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِي أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجُنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

# ( حُكُمْ مَنْ أَشْرَكَ فِى عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ )

عَنْ أَبِى هُمَّ يُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَبَادَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَبِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكُنهُ الشِّرُكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكُنهُ وَشَرَّكُهُ .

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَتَعَ سَتَعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ . عَنْ جُنْدُبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مُسَتَّبِعُ يُسَتِّعُ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ . ( آفة الكلام )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيْتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوَى بَهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْشَرِقِ وَالْغَرْبِ . بَهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْشَرِقِ وَالْغَرْبِ .

( التَّحْذِيرُ مِنِ اتَّبَاعِ سُنُنُ الأَجَانِبِ )

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَتَتَبِعَنَّ سُننَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْراً بِشِبْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَتَتَبِعَنَّ سُننَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْراً بِشِبْرِ وَذِرَاعاً بِذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَتِ لاَتُبْعَتُمُو هُمْ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَتِ لاَتُبْعَتُمُو هُمْ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَتِ لاَتُبْعَتُمُو هُمْ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَتِ لاَتُبْعَتُمُو هُمْ، وَقَلَ اللهِ : الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟

( حُكُمْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً )

عَنْ أَبِى هُوْيَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: مَنْ دَعا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأُجْرِ مِثْلَ أَجُودِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَاكَ مِنْ أُجُودِهِمْ شَيْسًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْل آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْسًا .

## ( الْحُتُّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى )

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِى عَلِيقٍ مَكُّةً فَمَنَ عَلَى جَبِلٍ يُقَالُ لَـهُ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِى عَلِيقٍ مَكُّةً فَمَنَ عَلَى جَبِلٍ يُقَالُ لَـهُ وَسَلَّمَ يَسَبَقَ الْمُفْرِدُونَ ؟ فَعَدَانُ ، سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ ؟ فَالَ اللهِ ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ قَالُوا : وَمَا اللهِ رُونَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللهِ عَنْهِ اللهِ ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللهِ عَنْهِ اللهِ ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِللهِ تِسْعَةٌ وَتِسْغُونَ اسْماً مَنْ حَفظَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ اللهُ وَتُنْ ويجبُّ أَلُوتُرَ .

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِللهِ تَسْعَةٌ وَعَنْهُ عَنْ أَحْصَ النَّا وَخَلَ الْجُنَّةَ. وَتَسِمُعُونَ اسْماً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً مَنْ أَحْصَ النَّا دَخَلَ الْجُنَّةَ.

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَالَ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لِا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱللَّكَ وَلَـهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ فِى يَوْمٍ مِأْنَةُ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدُلَهِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيْفَةٌ وَكَانَتِ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى 'يُعْسِى ، وَلَمْ َ يَأْتِ أَحَدُ أَفْضَلَ مِثَا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدُ عَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَمَنْ قَالَ سُبْعَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمِ مِاثَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ خَطَاأًياهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ . وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ 'يُصْبِحْ وَحِينَ 'يْشِي نُشْخَانُ اللَّهِ وَبِحُمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مَيَّنَا جَاءً بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ِ.

عَنْ أَبِى أَيْوبِ الأَنْصَادِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ عَلَيْهِ وَصَدَّهُ لَا شَرِيكَ عَلَيْهِ وَصَدَّهُ لَا شَرِيكَ عَلَيْهِ وَصَدَّهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ لَهُ الْلَكُ وَلَهُ الْمُمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى اِ قَدِينٌ عَشْرُ مَرَّاتٍ كَانَ كُمَنَ أَعْتَقَ أَدْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ أَبِى ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبِى ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلًا أَنَى الكَلَامِ أَفْضَلَ ؟ قَالَ : مَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِللَائِكَتِهِ أَوْ لِيَبَادِهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبَحْمَدِهِ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِ الكَلَامِ إِلَى اللهِ ؟ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِ الكَلَامِ إِلَى اللهِ ؟ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : أَخْبِرُنِي بِأَحَبِ الكَلَامِ إِلَى اللهِ . فَقَالَ : إِنَّ أَحَبُ الكَلَامِ إِلَى اللهِ وَبَحَمْدِهِ . إِلَى اللهِ مَنْبَحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلِمَتَانِ خَفَيفِتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ وَسِلَّمَ : كُلِمَتَانِ خَفَيفِتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ خَمَينَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَسْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَسْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَسْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم .

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُثُمّرُ أَخُبَ إِلَى إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُثُمّرُ أُخَبّ إِلَى مِثَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

عَنْ سَعْدِ قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنةٍ ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلُ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنةٍ ؟ يُسَبّحُ مِائَةَ نَسْبِيعةٍ فَيْكُتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيشةٍ .

وَعَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ ، قَالَ قُلْ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْخَهْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَحُحَدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْخَهْدُ لِلَّهِ كَثِيراً سُعْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلاَ تُوَقَّةُ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِينِ الْعَلَيْ لاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَقَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْعَلَيمِ . قَالَ : قَالَ أَقُل : اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا لَي وَادْرَقْنِينِ وَعَالِمِي ؟ قَالَ أَقُل : اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلِي وَادْرَقِينِي وَالْدُوقِينِي وَالْدُوقِينِي وَعَالِمِي . وَالْمُولِي الأَشْجَعِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ أَسُلَمَ يَقُـولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَالْأَهُمَّ وَالْمُذَقْنِي . اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَادْخُنِي وَادْزُقْنِي .

### ( مَا يَدُعُو بِهِ الإِنْسَانُ )

وَعَنْهُ قَالَ : الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَمُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ثُنَمَّ أَمَرُهُ أَنْ يَدْعُو بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

ذَادَ فِي دِوَايَةٍ عَنْهُ فَإِنَّ هَوْلَا ﴿ تَجْمَعُ دُنْيَاكُ وَآخِرَتُكَ.

عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : عَلِمْنِي دُعَاءً أَدُّعْو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ : عَلَيْهِ وَسَلَمَ : عَلِمْنِي دُعَاءً أَدُعْو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ : اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَنْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ إِلَا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْفَفُودُ الرَّحِيمُ .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ غَمَرُ قَالَ : كَانَ مِنْ ُدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُمّ إِنّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخْطِكَ.
عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّا فَيْبِ إِلاَّ قَالَ اللَّكُ وَلَكَ بَمِثْلِهِ .

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلُ اللهُمَّ اعْفِرُ لِى إِنْ شِشْتَ قَالَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلُ اللهُمَّ اعْفِرُ لِى إِنْ شِشْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمُشَالَةُ وَلَيْعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظُمُهُ وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمُشَالَةُ وَلَيْعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظُمُهُ شَى \* أَعْطَاهُ .

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُعْجَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعُوتُ رَبِّى يُعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعُوتُ رَبِّى فَلَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعُوتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى .

وَعَنْهُ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ؛ لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدَعْ بِائِمْ أَوْ قَطِيعَةِ دَحِمِ لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدَعْ بِائِمْ أَوْ قَطِيعَةِ دَحِمِ وَمَا لَمْ يَسْتَعْجَالُ ؟ وَمَا لَمْ يَسْتَعْجَلُ . قِيلَ يَادَسُولُ اللهِ مَا الإِسْتِعْجَالُ ؟

قَالَ يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتَ وَقَدْ دَعَوْتَ فَالَمْ اَرْ يَسْتَجِبُ لِى قَيْسُتَحْسِرَ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدُعُ الدَّعَاءَ .

( كَرَاهَةُ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الَّذُّنَيا ) عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفِتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَ كُنْتَ تَدْعُـو بِشَىءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ لِيَّاهُ فَقَالَ نَعَمْ . كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمُّ مَـا كُنتُ مُعَاقِبْنِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجَّلُهُ لِى فِي الدُّنْيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ۗ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ . عَنْ أَبِى الدَّدُدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ َ يَقُولُ : دَعْوَةُ الْمَرَّءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْمِهِ مَلَكُ مُوَكُلُ كُلُمَا دَعَا لِأَخِهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُلَكُ الْمُلَكُ الْمُلَكُ الْمُؤَكِّلُ الْمُلَكُ الْمُؤَكِّلُ الْمُلَكُ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤَكِّلُ اللهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلُ .

# ( قِصةُ أَصْحَابِ الْغَارِ )

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَرِ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُمْ الْمُطُرُ فَا ٓ وَوَا إِلَى بَجَبِلِ فَانْحَطَّتَ عَلَى فَمْ غَادِهِمْ صَخْـَرَةُ مِنَ الجُبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُنُوَهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَأَدُّعُوا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّهُ يَفْسِرُجُها عَنْكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُم اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأْتِي وَلِي صِبَيةٌ صِغَادٌ أَدْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرْحُتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوالِدَيُّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلُ بَنَيَّ فَوَجَدُتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كُمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجَشْتُ بالْحِلاب فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقَطِهُمَا مِنْ

نَوْمِهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِى الطَّنْبَيَّةُ قَبْلَهُمَا وَالطَّبْيَـةُ َ يَتَضَادُونَ عَنِدَ قَدَمِى فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبِهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلَّتْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ وَجُهِكَ فَاخْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا الشَّىْمَسَ فَفَرَّجَ اللَّهُ مِنْهَا ْ فُوْجَةً فَرَأُوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ انَّهُ كَانَتُ لِي أَبَنَةً عَمَّ أَخَبَّتُهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءُ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَارِ فَجُنْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلِيْهَا قَالَتُ : يَاعَبُدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَفْتَحِ الْحَـَاتُمَ إِلَّا بَحَقِّـهِ فَقُمْتُ عَنْهَا . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَغَاءُ وَجُهِكَ فَأَفْرِجُ لَنَا مِنْهَا فَرُجَةً فَفَرَّجَ لَهُمْ ، وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ أَرْذِ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْت عَلَيْهِ فَرَقُهُ فَرَغِبَ عَنْهُ َفَلَمْ أَزَلَ أَذَرَعَهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنهُ بَقَراً وَرَعَاءَهَا فَخَاءِنِي فَقَالَ : اتَّقِ اللهُ وَلَا تَظْلِمُنِي حَقِّى فَقُلْتُ اذْهَبُ إِلَى تُلْكَ الْبَقَرِ وَدِعَاءَهَا فَخُذْهَا ، فَقَالَ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَسْتَهُزِی اللهُ وَلَا تَسْتَهُزِی اللهُ فَقُلْتُ : إِنِّى لَا أَسْتَهْزِی اللهُ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَدِعَاءَهَا فَقُلْتُ : إِنِّى لَا أَسْتَهْزِی اللهُ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَدِعَاءَهَا فَأَخَذَهُ فَذَهَ فَذَهَ بَهِ فَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعُلْتُ ذَلِكَ الْبَتَعَاءَ وَجُهِكَ فَأَخْرَجُ لَنَا مَا بَقِي فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِي . وَأَيَّةٍ وَخَرَجُوا يَعْشُونَ .

# (حِكَايَةُ الأَبْرُصِ وَالأَقْرَعِ وَالأَعْمَى)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَأَخْتَى ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْتَى ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَلِيهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَأَتَى وَأَعْتَى ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَلِيهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَـوْنُ اللهُ بُرَصَ فَقَالَ : لَـوْنُ أَحْبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَـوْنُ اللهُ بُرَصَ فَقَالَ : لَـوْنُ مُونَا حَسَنُ ، وَيَذْهَب عَنِي الذِي قَدْ قَذَرْنِي النّاسُ قَالَ فَسَيَحَهُ فَذَهَب عَنْهُ قَذَرَهُ وَأَعْطِى لَوْنَا حَسَنَا وَطِيدًا خَسَنا قَالَ : فَأَي الْمَالِ أَحَبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل وَطِيدًا خَسَنا قَالَ : فَأَي المَالِ أَحَبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل وَطِيلًا فَالَ : وَأَيْ المَالِ أَحَبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل وَطِيلًا فَالَ : وَالْمَالَ أَحْبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل وَعَمَالَ : وَاللّهُ اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ : المَالَى أَعْطَى لَوْنَا حَسَنا قَالَ : وَالْمَالَ أَحْبَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل وَعَمَالَ : وَالْمَالَ أَحْبَ إِلّيْكَ ؟ قَالَ : الإبل فَيهَا . قَالَ : وَالْمَالَ أَعْطَى لَاللهُ أَوْمَالُ : وَالْمَالَ أَعْطَى لَوْنَا حَسَنا قَالَ : وَالْمَالَ أَوْمَالُ : بَارَكُ اللهُ لَاكُ فِيهَا . قَالَ : وَالْمَالُ اللهُ اللهُ

قَالَ : فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكُ ؟ قَالَ: شَعَرُ حَسَنُ ، وَيَذْهَبَ عَنِي هَذَا الذِي قَذُرُني النَّاسُ ، قَالَ : فَمَسَمَعَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِى شَعَراً حَسَناً ، قَالَ : ْفَأَيِّ الْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْبَقَرُ فَأَعْطِى بَقَرَةً حَامِلاً فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ : فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَى إِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدُّ اللَّهُ ۚ إِلَىٰ َ بُصَرَى فَأَبْصِرُ مِهِ النَّاسَ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ : فَأَيُّ ٱلْمَالَ أَحَتِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَأَعْطِى شَاةً وَالِداً فَأَنْتُحَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا ، قَالَ : فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنَ الإبل ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ ٱلبَقَرَ ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ ٱلغَنَمِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيُّنْتِهِ فَقَـالَ : رَجُـلُ ثُمَّ مَكَ ، أَسُأَلُكَ مَالَذَى أَعْطَاكُ اللَّـوْزُ الْمُسَنَّ وَالْحَلَّدُ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيراً أَتَنَكُّمْ عَلَيْهِ فَي فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَأْنَى أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنُّ

أَيْرَضَ يَقُذُرُكُ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللَّهُ مَ فَقَالَ إِنَّمَا وَرَثْتُ هَذَا الْمَالُ كَابِرا عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَّيْرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، قَالَ : وَأَتَّى الْأَقْرَعَ فِى صُوَرَبِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مِمَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَّيْرَكُ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، قَالَ وَأَتَى الأُعْمَى فَى صُورَتِهِ وَهَيُثْتِهِ فَقَالَ رَجُلُ مِسْكِينُ وَابْنُ السَّبيل أَنْقَطَعَتْ بِي الْجِبَالَ فِي سَفِرِي فَلَا بَلَاغَ لِي أَلْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسَأَلُكَ بِالذِي رَدُّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتُبَلَّغُ بِهَا فِي سَفِرِي ، فَقَالَ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَى ۗ بَصُرِى فَخُذْ مَا شِشْتُ وَدَعْ مَا شِيئْتَ فَوَ اللَّهِ لاَ أَجْهَدْكُ الْيَوْمَ شَيْمًا أَخَذْتَهُ فِتْهِ، فَقَالَ امْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يُحِبُّ أَلَعُبُدَ التُّقَيُّ الْغَنِيُّ الْخَفَيُّ . (مَا وَرَدَ فِي فَضُلِ لَا حَوْلَ وَلَا تُوَّةُ إِلاَّ بِاللهِ)
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
صَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُونِ
الْجَنَةِ ، أَوْ قَالَ عَلَى كِنْزِ مِنْ كُنُونِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلِى .
فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ .

#### ( التَّعَــتُّوذُ )

عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَيِّيَةُ قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضَرُّهُ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ مَنْ اللهِ فَلِكَ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِىّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَا لَـوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ؟ قَالَ : أَمَا لَـوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ :

أَغُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُكَ.
عَنْ فَرْوَةَ بِنِ نَوْفَلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ دُعَاءِ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمُ أَعْلَمْ. لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ: وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ: وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ : وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ : وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى دِوَايَةٍ مَا عَلِمْتَ وَشَرّ مَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَفِى قَرْمَ مَا لَمْ أَعْلَمْ .

# ( التَّسْبِيحُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ )

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَّيْرِيةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِي وَسَلَّمَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِي فَقَالَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجِعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِي جَالِسَة فَقَالَ مِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجِعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِي جَالِسَة فَقَالَ مَا زَلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ نَعَم ، قَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ نَعَم ، قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَع كُلِمَاتِ اللَّذِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَع كُلِمَاتِ مَلْكَ مَرَاتٍ لَوْ وَزِنَتْ بِمَا قُلْتٍ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتُهُنَّ : وَلَاتُ مِنَا قُلْتٍ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتُهُنَّ :

سُبِحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَدِضَاءَ نَفْسِهِ وَذِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ تَكِلِمَاتِهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِماً وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ : أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا؟ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِماً وَشَكَتِ الْعَمَلُ فَقَالَ : أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا؟ قَالَ : أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرُ لَكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ قَالَ : أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرُ لَكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ قَالَ : أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرُ لَكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ قَالَ : أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرُ لَكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ قَلاَتًا وَتَلاَثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَدُبِعا أَوْلَا أَدُلُكِ عَلَى مَا مُصْحَعَكِ .

قَالَ وَزَادَ ابنَ أَبِى لَيْلَى فِى الْحَدِيثِ قَالَ عِلَى مَا تَرَكَّتُهُ مُنذُ سَبِعْتَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ وَلَا مُنذُ سَبِعْتَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ .

عَنْ عِلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تُلْقِى مِنَ الرَّحَا فِى يَدِهَا وَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ سَبِّيْ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةً فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ عَائِشَة بِمَجِيءِ فَاطِمَةً إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَا فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَا فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَدْدِى ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ خَتْنَى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْدِى ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أَعَلِيْكُمَا خَيْرًا مِنَا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكْبِرَ اللَّهُ أَرْبَعا وَثَلاثِينَ وَتُعْمَداهُ ثَلاَيًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَداهُ ثَلاَيًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَداهُ ثَلاثِينَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم .

( اسْتِحْبَابُ الاشتِكْتَادِ مِنَ الإسْتِغْفَادِ )

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّهِ فَإِنِّي أَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ وَمُدَّلِمَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ .

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلّهَ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ أَحَـدِكُمْ مِنْ أَحَـدِكُمْ بِضَالَتِهِ إذًا وَجَدَها .

َ وَفِى دِوَايَةِ : اللهُ أَفْرَحُ بِتَوُبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتُهُ بِالْفَلَاةِ .

#### ( سِعَةُ رَحْمَة اللَّهِ )

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ سَبَقَتُ رَحْمَتِي غَضِيى .

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِائَةَ رَحْمَة كُلُّ رَحْمَةٍ طِبْاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِى الأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالْطَيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بَعْذِهِ الرَّحْمَةِ .

وَعَنْهُ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلّهِ مِائَةَ رَحْمَةً أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنَّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَيِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَإِلّهَ اللّهُ تِسْعاً وَالْبَهَائِمِ وَاللّهَ اللّهُ تِسْعاً وَلَدِهَا ، وَأَخْرَ اللهُ تِسْعاً وَتِيهَا يَعْطِفُ الْتُوحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأَخْرَ اللهُ تِسْعاً وَتَسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمْ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِللَّهِ مِائَةً رَحْمَة فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَشَرَاحَمُ الْخَلَقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ .

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحُطَّابِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّي فَإِذَا الْمَرَأَةُ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِّياً فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعْتُهُ وَجَدَتْ صَبِّياً فِي السَّبِي أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعْتُهُ وَجَدَتْ صَبِّياً فِي السَّبِي أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتُهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعْتُهُ وَمَلَّمَ : أَتَرَوُنَ هَذِهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ وَسَلَّمَ : أَتَرَوُنَ هَذِهِ اللّهَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ قُلْنَا لَا وَاللّهِ وَهِي تَقْدِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْمَاعِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَاعِلَمُ عَلَيْه

اللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُمَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُقُوبَةِ مَا طَمْتَعَ بَخَنْتِهِ أَحَدُ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا فَضَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ .

## ( تَحْرِيمُ الْفَوَاحِشِ )

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبَ إِلَيْهِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبَ إِلَيْهِ اللهُ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا لَهُ مَا مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَا مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مَا مُنْ اللّهِ مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مُنْ أَلَا مُنْ أَمْ مَا مُنْ أَمْ مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مَا

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَغَيْرَ مِنَ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خُرِّمَ الْفُواحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحَبَ إِلَيْهِ الْفُذْرَ مِنَ الْحَدِّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ . اللهِ مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ . عَنْ أَبِي هُوْيَرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يَغَادُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَادُ وَغَايْرَةُ اللهِ أَنْ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يَغَادُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَادُ وَغَايْرَةُ اللهِ أَنْ اللهِ مَنْ مَا حَرَّمَ عَليهِ .

( ابْتِدَا، الْحَلَقِ وَخَلْقُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِى فَقَالَ: خَلَـقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَيْهِ مَ السّبُتِ ، وَخَلَقَ الشّبُتِ ، وَخَلَقَ الشّبَرَ يَوْمَ الأَحَـدِ ، وَخَلَـقَ الشّبَرَ يَـوْمَ الإُنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ النّوْرَ يَوْمَ الثّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ النّوْرَ يَوْمَ اللّاكَرُونَ يَوْمَ الثّلاثَاءِ ، وَخَلَقَ النّورَ يَوْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَخَلَقَ النّورَ يَوْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَخَلَقَ النّورَ يَوْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلَلَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُنْعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى فَي آخِرِ الْحَلَقِ اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلّى اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ لَا اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ لَيْ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللل

# ( كَيْفِيةُ خَلْقِ الآدَمِي فِي بَطْنِ أُمِّهِ )

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَّدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فَى بَطْنَ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نَطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ 'يُرسِلُ اللهُ تَعَالَى الْمَالَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوحَ وَيُؤْمَرُ بَأَدْبُعِ كَلِمَاتِ: بَكَتُبُ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِينُ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَ الذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلَ بِعَمَلَ أَهْلِ الْجَنَةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بَعَمَلُ أَهْلِ النَّادِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ذِرَاعٌ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ

عَنْ حُذْيْفَةً بِنِ أُسَيِّدِ الْغَفَادِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : يَدْخُلُ أَلِلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِى الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَسْمَةً وَأَرْبَعِينَ لَلِلَةً فَيَقْولُ يَارَبِ الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَسْمَةً وَأَرْبَعِينَ لَلِلَةً فَيَقُولُ يَارَبُ أَوْ أَنْثَى أَوْ شَعِيدٌ فَيَكُتْبَانِ فَيقُولُ أَيُّ رَبِّ أَذَكُرٌ أَوْ أَنْثَى أَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ فَيَكُتْبَانِ فَيقُولُ أَيْ رَبِّ أَذَكُرٌ أَوْ أَنْثَى فَيَكُتْبَانِ وَيَكْتُبُ عَلَهُ وَأَثَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِذْقَهُ ، ثُمَّ تَطُوى فَيَكُتْبَانِ وَيَكُتُبُ عَلَهُ وَأَثَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِذْقَهُ ، ثُمَّ تَطُوى الشَّحْفُ فَلا يُزادُ فِيهَا وَلا يُنقض .

وَعَنهُ أَيْضًا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا مَنَّ بِالنَّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةٌ بَعَثَ الله إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَّهَا وَجُلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ، ثُمَّ قَالَ يَارَبُ : أَذَكُرٌ أَمْ أَنْثَى فَيَقْضِى رَبِّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ يَادَبِّ أَجُلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبُّ رِزْقَهُ فَيُقْضِى رَبُكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْلَكُ ثُمَّ يَخُرُجُ الْلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْرِ وَلَا َ يُنْقُصُ .

عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ

عَنَّ وَجَلَّ قَدْ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكُا فَيَقُولَ أَيُّ رَبِّ نَطْفَةً أَيُّ رَبِّ نَطْفَةً فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى أَيُّ رَبِّ مَضْفَةً فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقاً قَالَ : قَالَ اللَّكَ أَيُّ رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْشَى ، شَقِيْ أَوْ مَنْ اللَّهَ فَي رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْشَى ، شَقِيْ أَوْ مَنَا الأَجَلُ ؟ فَيَكُنُ كُذُ لَكُ فِي سَعِيدٌ فَمَا الرَّرْدُقُ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيَكُنُ كُذُكِ فِي مَطْنَ أُمِّهِ .

عَنْ عَلِيَّ قَالَ : كُنَّا فِي جَنازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ وَقَدْ كَتِبَتْ شَيْقَيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ، قَالَ فَقَالَ رَحُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ : أَفَلَا نَمْكُتُ عَلَى كَتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ : مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّعَـادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشُّنَقَاوَةِ .

عَنْ حَابِرٍ قَالَ : حَاءً سُرَاقَةً بنْ مَالِكِ قَــالَ يَارَسُولَ

اللهِ : يَين الله لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ . فيمَــا الْعَمَــلُ الآنَ . أَفِيمَا حَفَّتُ بِهِ الْأَقْلَامُ وَخِرَتْ بِهِ الْمُقَادِيرُ ، أَمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ؟ قَالَ بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ ،قَالَ : فَهِيمَا الْعَمَلُ ؟ قَالَ : اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَشِّرُ . وَفِي رَوَايَةٍ : كُلُّ عَامِلَ مُيَثَّنُّرُ لِعَمَلِهِ . عَنْ عِمْرَانَ بِن خُصَيْنِ قَالَ : قِيلَ يَادَسُولَ اللَّهِ : أَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ : فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ : قِيلَ فَفِيمَ يَعْمَلُ ٱلْعَامِلُونَ ؟ قَالَ : كُلُّ مُيَشِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

عَنْ أَبِى هُمَرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ مُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ مُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ وَلَا النَّولَ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُعَلِقُولُ النَّهُ وَالْمَالِ النَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولِ النَّهُ مِنْ الْمُعْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ النَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ أَهْلِ أَلَجُنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّادِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكُرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا أَتُبَعَهَا يَضْرِبُهَا سَيْفِهِ ، فَنَالُوا مَا أَجْزَأً مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْزَأُ فَلَانٌ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَداً ، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ ، قَالَ فَجَرَحَ الرَّجُلُ خُرْحاً شَدِيداً فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَوَضَـعَ نَصْـلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذَبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَـا ذَاكَ ؟ قَـالَ الرَّجُلُ الذِى ذَكُرُتَ آنِفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِى طَلِيهِ حَتَّى جُرِحَ خُرْجاً شَدِيداً فَاسْتَعْجَلَ الْمُوّتَ فَوضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِحُرْجاً شَدِيداً فَاسْتَعْجَلَ الْمُوّتَ فَوضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّالِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْبَادِ فِيمَا يَبْدُو

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْـرُو بِنُ الْعَـاصِ قَـالَ : سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُقَادِيرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُقَادِيرَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُقَادِيرَ اللهُ مُقَادِيرَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُقَادِيرَ اللهُ مُقَادِيرَ اللهُ مُقَادِيرَ اللهُ مَقَادِيرَ اللهُ مُقَادِيرَ اللهُ مَقَالِينَ وَالأَرْضِ بِخَسِينَ اللهُ مَنَاةِ مَ قَالَ : وَعَرُشُهُ عَلَى اللهِ .

وَعْنَهُ أَيْضاً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَقُنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَصُّبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ عَنْوَلَ : إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ أَصُّبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ التَّحْمَنِ كَقُلْبِ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُاوبَ صَرِّفُ تُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ .

عَنْ طَاوُسُ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكُتْ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ،
قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنْ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالكَيْسُ.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالكَيْسُ.

( كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّ كَانِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللّهِ : أَرَأَيْتَ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّ كَانِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللّهِ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ أَنْهَ عَلَى الْفَطْرَةِ وَأَبُواهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنْعِبَرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسَلِمٌ : كُلُّ وَيُنَظِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسَلِمٌ : كُلُّ وَيُنَظِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسَلِمٌ : كُلُّ

إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أَمَّنُهُ يَلكُنُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنِهَا .

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيِّ مِنَ الأَنْصَادِ ، فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيِّ مِنَ الأَنْصَادِ ، فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَى طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ اللهِ إِلَى طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ اللهِ إِلَى طُوبَى يَاعَائِشَةَ إِنَّ اللهَ السَّو ، وَلَمْ يُدرِكُهُ ، قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَاعَائِشَةَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لَهُ مَ فَى أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، خَلَقَ لُمْ أَنْ اللهُ إِنَّادِ أَهْلاً لَهَا وَهُمْ فِى أَصْلابِ آبَائِهِمْ . وَخَلَقَ لِلنَّادِ أَهْلا لَهَا وَهُمْ فِى أَصْلابِ آبَائِهِمْ .

( الأَدْزَاقُ وَالآجَالُ لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ )

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَتُ أُمْ حَبِيبَةَ اللّهُمَّ مُتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِأَبِي مُتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِأَبِي سُعْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّكَ سَألْتِ اللهُ لِإَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَادٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّكَ سَألْتِ اللهُ لِإَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَادٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَدْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لاَ يُعَيِّلُ شَيْسًا مِنْهَا قَبْسُلَ مَوْطُوءَةٍ وَأَدْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لاَ يُعَيِّلُ شَيْسًا مِنْهَا قَبْسُلَ

حِلِهِ وَلاَ يُؤَخِّنُ مِنْهَا شَيْسًا بَعْدَ حِلَّهِ ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهُ أَنْ يَعَافِيكِ مِنْ عَذَابِ فِى النَّارِ وَعَذَابِ فِى الْكَانَ خَيْرًا لَكِ ، قَالَ : فَقَـالَ رَجُـلُ يَارَسُولَ اللَّهِ : الْقِـرَدَةُ وَالْحَنَاذِيرُ هِيَ مِتَنَا مُسِخَ ؟ فَقَالَ النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قُومًا أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَاذِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ. ( يَفْوِيضُ الْمُقَادِيرِ لِلَّهِ وَالْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرُكُ الْعَجْزِ ) عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقُويِّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضِّيفِ ، وفِي كُـلٌ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا مَيْنَفُعْكَ ، وَاشْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ ۚ فَلاَ تَقُلُّ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءً فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

( سُعَتُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْدِ)

عَنْ حَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُبْعَثُ كُلِّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

( هَلَاكُ الْأُمَّةِ بَعْضُهَا بِبَعْضِ )

عَنْ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً مُعَ أَنْ كَمَ أَنْ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلْتُ رَبِّي مُمَّا أَنْ لَا يُعْلِكُ أَمَّتِي اللَّسَنَةِ فَأَعُطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْمَلُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ اللّهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَا يَعْمَلُ اللّهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ اللّهُ مُ أَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عَنْ حُدَيْفَةً بِنِ الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَيْهٌ إِلاّ قَدْ سَأَلْتُهُ إِلاّ أَنَى لَمْ أَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلُ الْهَيْنَةِ مِنَ الْدِينَةِ .

عَنْ عَمْرُو بِنُ أَخْطَبَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعَدَ الْمِنْبُرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى خَضَرَتِ الظُّهُرْ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الَّذِئْرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرُبَتِ الشُّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ءَفَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا. عَنْ شَقِيقِ عَنْ خَذْيَفَةً قَالَ : كُنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ َيْحَفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْفِتْنَةِ كُمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ أَنَاء قَالَ: إِنَّكَ لِحِرَى \*، وَكَيْفَ قَى الَ ؟ قَالَ : قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِتَنَةُ الرَّئِجلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَخَارِهِ ۚ يَكُفِّرُهَـا الصِّيَـامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدََّفَةُ وَالأَمْـرُ بِالْمُعَرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنكَرِ ، فَقَالَ نُعَمَرُ لَيْسَ هَذَا أُريدُ إِنَّمَا أَرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ : فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ : أُفَيْكُسَرُ ٱلْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ ، بَلَّ يُكْسَرُ ،

قَالَ : ذَلِكَ أَجْرَى أَنْ لَا يُعْلَقَ أَبَداً ، قَالَ فَقُلْنَا لِحُدُيْفَةً هَلَ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ هَلَ كَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَلَى كَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَلَى كَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ إِنَّى حَدَّثَتُهُ حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ ، قَالَ : فَهِنْنَا غَدِ اللَّيْفَالِيطِ ، قَالَ : فَهِنْنَا أَنْ نَسْأَلُ خَدْيْفَةَ مَنِ البَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ سَلَّهُ فَسَأَلَهُ وَقَالَ الْمَسْرُوقِ سَلَّهُ فَسَأَلَهُ وَقَالَ الْمَسْرُوقِ سَلَّهُ فَسَأَلَهُ وَقَالَ الْمَسْرُوقِ سَلَّهُ فَسَأَلَهُ وَقَالَ الْمَسْرُوقِ سَلَّهُ فَسَأَلَهُ وَقَالَ عَمْنُ .

( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ )

عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبلِ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيْقَتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِشْعَةٌ وَيَشْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجْبلِ مِنْهُمْ لَعَلَى أَكُونُ أَنَا الذِى أَنْجُوا .

عَنْ مُحَذَّيْفَةً بِنِ أُسَيِّدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ : اطَّلُعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ : مَا تَذْكُرُ ونَ؟ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَالُوا : فَذَكُرُ الشَّاعَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ وَالدَّابَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ وَالدَّابَةَ ، وَالدَّابَةَ ، وَالدَّابَةَ ،

وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِسَى ابنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفُ بِالْمَثْرِقِ وَخَسْفُ بِالْمَثْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ بِاللَّمْرِبِ وَخَسْفُ اللَّهُ مَعْرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَالُ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُولُهُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ ، ذَاذَ فِي دِوَايَةٍ وَدِيخٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ ، ذَاذَ فِي دِوَايَةٍ وَدِيخٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبُحْرِ .

### ( الْفِتنَةُ مِنَ الْشَرِقِ )

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُمَرَ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَقْبِلُ الْشَرِقَ يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَقْبِلُ الْشَرِقَ يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. هَاهُنَا أَنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْشُرْكُونَ ، إِنَّ ذَالِكَ تَاماً . قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحاً طَيْبَةً فَتَوَفَى كُلُّ مَنْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ خَبة خَرُدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيْبَقِى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتِهِمْ . إِيمَانٍ فَيْبقي مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتِهِمْ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِياً وَسَيعُودُ فَكُولَ بَوْ فَيَوْ فَالَ اللهِ فَلَا مَنْ فَالَ اللهُ مَا يَعْمَ اللهُ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِياً وَسَيعُودُ كُمَا بَدَأَ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَرَاهُ وَسَيعُونَ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَالَيْهُ وَمَا اللهُ وَسُولُ اللهُ مَا إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَالَ اللهُ عَرِياً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَنِيا وَسَيعُودُ كَمَا بَدَا عَالَ اللهُ عَرِيا وَاللّهِ عَلَى اللهُ إِنْ كَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

خُوعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : لَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ حَتَّى يُعَرَّ الرَّجُـلُ بِقَبْسِ الرَّجُـلِ فَيَقُـولُ يَالَيْنَنِي مَكَانَهُ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالذِى نَفْسِى بِيدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنِيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَالَيْتَنِى مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ البَلانِ. وَعَنْهُ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالذِى نَفْسِى بِيَـدِهِ لَيَأْتِينَ عَلَى النّاسِ ذَمَـانُ لاَ يَدْدِى أَلْقَاتِلُ فِى أَى شَيْءٍ قَتَلُ وَلا يَـدْدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى الْقَاتِلُ فِى أَى شَيْءٍ قَتَلُ وَلا يَـدْدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلُ وَلا يَـدْدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلُ وَلا يَـدْدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلُ وَلا يَـدُدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلُ وَلا يَـدُدِى الْقَتْـُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلُ .

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالذِى نَفْسِى بِيدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِى عَلَى النَّاسِ وَالذِى نَفْسِى بِيدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِى عَلَى النَّاسِ يَوْمُ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ؟ وَلاَ الْمُقَتُولُ فِيمَ قُتِلُ ؟ يَوْمُ للْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلُ ؟ فَلاَ الْمُقْتُولُ فِيمَ تُتِلُ ؟ فَقَالَ الْهَنْوَبُ مَ الْقَاتِلُ وَيَمَ قَتَلُ ؟ قَالَ الْهَنْوَبُ مَ الْقَاتِلُ وَيَمَ قَتِلُ ؟ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِبُلَ الْمُعْلِمُ وَنَا الْيَهْوَ فَيَقْتُلَهُمْ الْمُعْلِمُونَ الْيَهْوَ فَيَقْتُلَهُمْ الْمُعْلِمُونَ وَدَا الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ الْمُعْلِمُ وَنَّ مِنْ وَرَا الْحَجَرِ وَالشَّبَرِ الْمُعْلِمُ وَلَا الْحَجَرِ وَالشَّبَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرُ يَامُعْلِمُ يَاعْبَدَ اللّهِ هَذَا يَهُودِئٌ فَيَقُولُ الْحَجَرِ اللّهِ هَذَا يَهُودِئٌ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلّا الْفَرْقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ .

عَنْ أَبِى هُرَ يَرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُبْعَثُ دَجَالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبُ مِنْ ثَلَا يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُبْعَثُ دَجَالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبُ مِنْ ثَلَا ثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ .

( ذِكْرُ الدَّجَالِ وَصِفْتُهُ وَمَا مَعَهُ )

عَنِ ابْنِ عُمَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهُ تَبَادُكُ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورَ الْعَيْنِ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورَ الْعَيْنِ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورَ الْعَيْنِ النَّيْنِ كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِئَكُ .

عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ أَنْ ذَرُ أُمَّتَ الأَعْوَدَ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ أَنْ ذَرُ أُمَّتَ الأَعْوَدَ الْكَذَّابَ أَلا إِنَّهُ أَعْوَدَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَدَ ، مَكُتُه بُ اللَّكَذَّابَ أَلا إِنَّهُ أَعْوَدَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَدَ ، مَكُتُه بُ اللَّكَذَّابَ أَلا إِنَّهُ أَعْوَدَ وَإِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَدَ ، مَكُتُه بُ اللَّهُ عَيْنَهِ لَكُ ف ر .

وَعْنَهُ أَيْضًا أَنَّ نَبِىَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : الدَّجَالُ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف د : أَيْ كَافِرْ . الدَّجَالُ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف د : أَيْ كَافِرْ . غَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثا مَا حَدَثَهُ نَسِيُّ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثا مَا حَدَثَهُ نَسِيٌّ قَوْمَهُ إِنّهُ أَعْوَرُ وَإِنّهُ يَجِى مُعَهُ مِثْلُ الْجَنّةِ وَالنّارِ فَالّتِي قَوْمَهُ إِنّهُ أَعْوَرُ وَإِنّهُ يَجِى مُعَهُ مِثْلُ الْجَنّةِ وَالنّارِ فَالّتِي رَفْوَمَهُ إِنّهَا الْجَنّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنّي أَنْذَرُ تَكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرُ بَعْمُ بِهِ كُمَا أَنْذَرُ بَعْمُ بِهِ كُمَا أَنْذَرُ بَعْمُ بِهِ ثُومَهُ .

عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّتُجَالِ مِنْهُ ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرَيَانِ أَحَدُّهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَا ۗ أَيْيَضُ وَالآخَرُ رَأَيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأْجُّجُ فَإِمَّا أَدْرَكُنَّ أَحَدُ فَلْيَأْتِ النَّهُرُ الذِي يَرَاهُ نَاراً وَلَيُغَيِّضُ ثُمَّ لِيُطَأْطِيءَ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدُّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ مُكَتُـوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ۚ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ . وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الدُّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءَ وَنَاراً فَأَمَّا

الذي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءٌ فَنَارٌ تَحْرِقُ وَأَمَّا الذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءٌ فَمَنْ أَدْدَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِي الذِي يَرَاهُ نَاراً فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذُبٌ طَيِّبٌ .

وفِي رِواَيَةٍ عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكُهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرُأُ عَلَيْهِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ فَلْيَقْرُأُ عَلَيْهِ فَوَاتِح سُورَةِ الكُمْهِ .

عَن النَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ قَالَ : ذَكَرَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّسُجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفُّضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ُ ظُنتُنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلُ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : مَا شَأَنَكُمْ ؟ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَكُرْتَ الدُّجَّـالَ غَدَاةً فَخَفْضَتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ جَتَّى ظَنْنَاهُ فِى طَائِفَةِ النَّخْلَ، حَجِيبَهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْسُرُوْ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهَ خَلِيفُتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِم إِنَّـهُ شَاتٌ

قَطِطٌ عَيْنُهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ كَأْنَى أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بِينِ قَطَن فَمَنْ أَدْرَكُهُ مِنكُمْ فَلْيَقُرَأَ عَلَيْهِ فَوَاتِحُ سُورَةِ الكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِيناً وَعَاتَ شِمَالاً يَاعِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبُثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمَا يَوْمُ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْ رِ وَيَوْمٌ كُجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، قُلْنَا يَادَسُـولَ اللهِ ؟ فَذَلِكَ ٱلْيَوْمُ الذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم؟ قَالَ : لَا أَقَدْرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، قُلْنَا يَارُسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرُتُهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى ٱلْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيْبُونَ لَـهُ فَيَأْمُـرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضُ فَتُنْبِتُ فَتُرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ دَدًّا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ الحَرُّبَةِ فَيَقُولَ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهُا

كَيْعَاسِيبِ النَّخْلِ، ثُمُّ يَدْعُو رَجُلاً مُعْتَلِئًا شَبَاباً فَيَضِرُبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقَطَعُهُ خَزَلتَيْنِ رَمْيَةُ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلَ وَيَتَهَالَ وَجُهُهُ يَضْحَكُ فَيُنِّنَمَا هُوَ كُذُلِكَ إِذْ يَمَثَ اللَّهُ \* الْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْنَازَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِئَ دِمِشْقَ رَيْنَ مَهْرُودَتَيْنَ وَاضِعاً كُفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكُيْنَ إِذَا طَأَطَأُ رَأْسَهُ قَطَرُ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّؤُلُو فَلاَ يَحِلُّ لِلْكَافِرِ يُجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إلاّ مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتُهَى خَيْثُ رَيْنَتَهِي طَوْفُهُ فَيُطْلُبُهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ بِبَابِ لَدِّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى أَنَّى قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لى لاَ يَدان لِأَحَد بِقِتَالِهِمْ فَحُتِّرزُ عِبَـادِى إِلَى الطُّـودِ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُ وجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ َ يُسْلِمُونَ فَيَمْرُوا أُوَائِلُهُمْ عَلَى بُعَيْرَةِ طَائِرِيَّةً فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا وَيَمُنَ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بَهَـٰذِهِ مُـٰتَرَةً مَاءُ ُ

وَيُحْصَرُ نَبِينَ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابَهُ خَتَّى يَكُـونَ رَأْسُ التَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَـوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِي اللَّهِ عِسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفُ (I) فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبُطُ نَبى الله عِسَى وَأَصْحَابَهُ إِلَى الأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِشِرِ إِلَّا مَلَأُهُ ۚ زَهَمُهُمْ وَنَتَنَهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللهُ طَايِراً كَأَعْنَاقِ الْبَخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ حَيْثُ شَاءً اللهُ'، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ'مُطَراً لاَ يَكُنَّ مِنْهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرِ فَيَغْسِلُ اللهُ الأَدْضَ حَتَّى يَثُرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلاَرْضِ أَنْبُتِي ثَمَرَتَكِ وَدُدِّى بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِدِ تَأْكُـٰلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرَمَانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا وَيُسَادَكُ فِي الرُّسُل حَتَّى إِنَّ اللَّفَحَةَ مِنَ الإِبل لَتَكَفِى الْفِتْمَامَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقَحَةُ مِنَ الْبَقُرِ لَتَكُفِى الْقَبِيلَةُ مِنَ النَّاسِ ،

<sup>1)</sup> النغف بفتحتين : دود يكون في انوف الابل والغنم.

وَاللَّقَحَةُ مِنَ الْغَنَمَ لَتَكْفِى الْفَخِذُ مِنَ النَّاسِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحاً طَيِّئَةٌ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ُ فَتَقْبَضُ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَادُ النَّـاسِ َيْتَهَارَجُونَ فِيهَا تُهَارُجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ؞ زَادَ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قُولِهِ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتُهُوا إِلَى جَبُلِ الْخُبُرِ وَهُــَو خَبَــلُ يَيْتِ الْمُقَدِّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدُ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِمْ نَشَّابُهُمْ مَخْضُوبَةً دُماً.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : خَدْنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيما حَدَّثَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابُ فِيما حَدَّثَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابُ اللّهَ يَنا عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابُ اللّهَ يَنا عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابُ اللّهَ يَنا عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابُ اللّهِ يَنْ فَيَنْتُهِى إِلَى بَعْضِ النّبَهاجِ النّبِي تَلِى الْمُدِينَةَ فَيَخُرُجُ النّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النّاسِ عَلَيْ الْمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ النّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النّاسِ عَالَيْ اللّهِ يَوْمَنْهِ وَحُلْ لَهُ وَخَيْرُ النّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النّاسِ عَالَيْهِ النّاسِ عَالَيْهِ النّاسِ عَلَيْهِ النّاسِ عَالَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ النّاسِ عَالَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ النّاسِ عَالَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ النّاسِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْهُ النّاسِ عَالَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

غَيْقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الذِي حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ . فَيَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَنَسُكُونَ فِي الأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ لاَ . قَالَ فَيَقُتُلُهُ ثُمَّ يُحِييهِ ، فَيَقُولُ حِينَ يُعِيبِهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطْ أَشَدُ بَصِيرَةً مِنِي الآنَ ، قَالَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ .

قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِى صَحِيحِهِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ الْحَضِرُ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيتَوَجَّه قِبَلَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلْقَاهُ الْمُسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيقُولُونَ لَهُ أَيْنَ لَهُ أَوْ مَا تُؤْمِنُ بَرِينَا ؟ فَيقُولُ مَا بَرِبْنَا خَفَا "فَيقُولُ وَلَ اللهِ يَخْرَجَ ، قَالَ : فَيقُولُونَ لَهُ أَوْ مَا تُؤْمِنُ بَرِينَا ؟ فَيقُولُ مَا بَرِبْنَا خَفَا "فَيقُولُ وَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ : قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ لِلَى الدَّجْ الِ ُ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدُّحَّالُ الذِّي ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ فَيَأْمُرُ الدُّتَّجَالُ بِهِ فَيْشَجِّ فَيَقُولُ خَذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبُطْنُهُ ضَرْبًا ، قَالَ فَيَقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكُذَّابُ، قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهُ فَيُنْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرَقِهِ حَتَّى يُفْرَقُ بَيْنَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ يَمْشِي الدُّجَّـالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِى قَائِماً ، قَالَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتَوْمِنْ بِي ؟ فَيَقُولَ مَا ازْدَدُتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً ، قَالَ ثُمَّ يَقُولُ النَّاسُ يَا أَيُّهَا إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعُدِى بَأَحَدِ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدُّجَّالَ لِيَذْبَحُهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى َ تَرْقُوتِهِ نَحَاسًا فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قَالَ : فَيَأْخُــٰ ذُ يَدَيْهِ وَرَجُلِيْهِ فَيَقَٰذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ إِنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى اَلنَّار وَإِنَّمَا أَلُقِى فَى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةٌ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينُ.

عَنْ أَنْسِ بِنِ مَـالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُتَبَعُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَـانُ سَبْعُـونَ أَلْفاً عَلَيْهِمْ الطَيَالِيَـةُ .

عَنْ أَمْ شَرِيكِ أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُفِرِّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ .

عَنْ هِشَامِ بِنِ عَامِرٍ قَالَ . سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقُ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقُ آكَبَرَ مِنَ الدَّجَالِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالذِى نَفْسِى بِيدِهِ لِيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مُويَمَ حَكَما مُقْسِطاً فَيَكْمِرُ الصِّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لاَ يَقْبُلُهُ أَحَدُ .

وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لاَ يَقْبُلُهُ أَحَدُ .

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعْ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا ، وَالدَّجَالُ ، وَدَابَةُ الأَدْضِ .

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِدُوا بِالأَعْمَالِ سِتّاً: الدَّجَالُ، الدُّخَانُ، وَدَالِتَهُ الأَرْضِ، وَطُلْسُوعُ الشّنسِ مِنْ مَغْرِبَهَا، الْحَدِيثُ.

وَعْنَهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ ، وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ النَّوْبَ فَمَا يَصَدُدُ حَتَّى تَقُومَ. تَقُومَ ، وَالرَّجُلُ يَلِيُطِ فِى حَوْضِهِ فَمَا يَصَدُدُ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَلِيُطِ فِى حَوْضِهِ فَمَا يَصَدُدُ حَتَّى تَقُومَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَقُومُ الشَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ.

( قَدْرُ مَا بَيْنَ النَّفْخُتُيْنِ )

عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ أَدْبَعُونَ . قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْسَرَةً وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ أَدْبَعُونَ . قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْسَرَةً

أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ : أَيَنْتُ ، قَالُوا : أَدْبَعُونَ شَهْراً ؟ قَالَ: أَيُنِتُ ، قَالُوا : أَدْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، ثُمَّ يُنزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَينْبِتُونَ كُمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ ، قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَى ۚ إِلاَّ يُبلَى إِلاَّ عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظْماً لا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً ، فِيهِ يُرَكُّبُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، قَالُوا أَيُّ عَظِمٍ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عَجُبُ الذُّنبِ.

( النَّفْخُ فِي الصُّورِ وَبَعْثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ )

عَنْ يَعْقُوبَ بِنَ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بِنِ عُمْرِو وَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَدِيثُ الذِى تَحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ أَوْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَ أَوْ كُلِمَةٌ نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ لاَ أَحَدُّثَ

أَحَداً شَيْنًا أَبَداً إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قِلْيَلِ أَمْراً عَظِيماً يُحْرَقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ، ثُمَّ قَالَ : قَـ الْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخْـرُخُ الدَّجَّـالُ فِي أَمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ، لَا أَدْرِى أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً ، فَيَعْتُ اللهُ تُعَالَى عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُوةً بنُ مَسْعُودٍ ، فَيَطْلُبهُ فَيُهْلِكُهُ ، ثُمُّتُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً ۖ ثُمَّ 'يْرْسِلُ اللَّهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَـل الشَّامِ فَلاَ يَبْقَـى عَلَى َوْجُهِ الأَرْضِ أَحَدُ فِي تَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضْتُهُ حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدكُمْ دَخَلَ فِي كَبِيد جَبَـلِ لَدَخَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبَضَهُ ، قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ زَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِى خِفْةِ الطَّايْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا 'يُنكِرُونَ 'مُنكَراً فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعَبَاكَةِ الْأُوْثَانِ وَهُمْ فِي

ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً (١) وَرَفَعَ لِيتاً ، قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلهِ ، فَيَصْعَقُ وَيَصْعُقُ الَّنَاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنزِلُ اللَّهُ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلَّ أَوْ الظَّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ : وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ، قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّادِ ؟ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ ، فَيْقَالُ مِنْ كُلَّ أَلْفٍ تِسْعَمَائَةٍ وَتِسْمَةً وَتِسْمِينَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمٌ يَجْمَلُ الْوِلْـَدَانُ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمُ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .

عَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَا ؛ عَفْرًا وَ كَانُونِ بَيْضًا عَلَمْ لِأَحْدٍ . عَفْرًا وَ كَانُونِ النَّقِى لَيْسَ فِيهَا عَلَمْ لِأَحْدٍ .

عالكسر : صفحة العتق

عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزْ وَجَلَّ يَوْمَ نَبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرُ الأَرْضِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزْ وَجَلَّ يَوْمَ نَبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرُ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَنِّذِ يَارَسُولَ اللهِ ؟ وَالسَّمَوَاتِ ، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَنِّذٍ يَارَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الضِّرَاطِ .

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُّدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً وَسَلَّمَ قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكُفُونُهَا الْجُبَّادُ بِيدِهِ كُمَا يَكُفُونُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ يَكُنُونُ الْجُنَّةِ .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ حَيْرٌ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَامْحَتَمْدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ : إِنَّ اللهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَصْبُعِ وَالْأَرْضَيْنِ عَلَى أَصْبُعِ وَالْأَرْضَيْنِ عَلَى أَصْبُعِ وَالْأَرْضَيْنِ عَلَى أَصْبُعِ وَالْلَهُ وَالثَّرِي وَسَائِرُ أَصْبُعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرِي وَسَائِرُ الْمَاتِي عَلَى أَصْبُعِ ثَمْ يَهُزُّهُنَ فَيقُولُ : أَنَا الْلَكِ أَنَا الْلَكِ أَنَا الْلَكِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَجّباً مِمّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَجّباً مِمّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَجّباً مِمّا قَالَ

الْمَابِنُ وَتَصْدِيقاً لَهُ ثُمَّ قَرَأً وَمَا قَدُووا اللَّهُ حَتَّ قَدُوهِ وَاللَّرُوسُ جَبِيعاً قَبْضُتهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتُ بِهَامِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الشَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَطُوى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الشَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَا خُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْلَكِ مَ أَيْنَ الْجَبَّادُونَ أَنَا الْلَكِ مَ أَيْنَ الْجَبَّادُونَ أَيْنَ الْجَبَّادُونَ أَيْنَ الْجَبَّادُونَ أَيْنَ الْجَبَّرُونَ أَيْنَ الْجَبَّرُونَ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ ؟ اللّهَ أَيْنَ الْجَبَرُونَ ؟

#### ( الْحَشْرُ )

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرَلاً، وَسَلَّمَ يَعُولُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرَلاً، وَلَا جَالُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ وَلَتُ يَارَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، قَالَ يَاعَائِشَةَ الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، قَالَ يَاعَائِشَةَ الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ .

عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقُ رَاغِينَ رَاهِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَحْشَرُ بَقِيَتُهُمُ النَّالُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتِقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتِقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا .

عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلاً قَـالَ يَارَسُولَ اللّهِ : حَيْفَ يُحْفَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَـالَ : أَيْسَ الذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجُليْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِراً عَلَى أَنْ يُعْشِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

( مَمَا يَبُلغُ الْعَرَقُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

عَنْ أَبِي هُوَ يَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَنْ أَلْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَاللهُ عَلَى الأَرْضِ سَبْعِينَ وَالْ وَإِنَّهُ لَيْدُهُ بِفِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعاً وَإِنَّهُ لَيْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ .

عَنْ سُلَيْمٍ بِنِ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُقْدَادُ بِنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْق حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ . قَالَ سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ فَوَ اللَّهِ مَا أَدْدِى مَا مُعْنِى بِالْمَيْلِ ، أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمْ الْمَيْلُ الذِي تُكْتَحَلُّ بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ: فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرُقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ بَلْجُمُهُ ٱلْعَرَقُ إِلْجَامَا مَ قَالَ : وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ِ وَسَلَّمَ بَيدِهِ إِلَى فِيهِ .

### ( الْجِسَابُ )

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَـالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ ، فَقُلْتُ أَلَيْسَ وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ ، فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،

فَقَالَ : لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَى الْعَرَاثُ مَنْ نُوقِشَى الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَى الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِبَ .

عَنْ عَدِى ۚ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَـا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكُلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ َ بِينَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيُنْظُرُ ۚ أَشَامَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيُنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِيَّ تَمْرَةٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَّ بَرَى رَبُّنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : هَلْ تُضَادُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فَى الظُّهِيرَةِ لَيْسَتُّ فِي سَحَابَةِ؟ قَالُوا: لاَ . قَالَ : فَهَلُّ تُضَارُونَ فِى رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِى سَحَابَةٍ ؟ قَالُوا : لاَ . قَالَ : فَوَ الِّذِي نَفْسِنِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كُمَا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا ، قَالَ: فَلَقْمَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ : أَىْ قُلْ : أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأَسَوَّدُكَ

وَأَزُوَّجُكَ وَأَسَخِّنُ لَكَ الْحَيْلُ وَالْإِبِلُ وَأَذَٰذُكُ تَـرُأْسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُـولُ : بَلَى ، قَـالَ فَيَقُـولُ : أَفَظَنَنْتَ أَنْكَ مُلَاقِيَّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ . فَيَقُولُ : فَإِنِّى أَنْسَاكُ كُمَا نَسَيْتَني، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ أَى ثُلُّ : أَلَمْ أَكُرُمُكَ وَأَسَوَّدُكَ وَأَزُوَّ حِكَ وَأُسَخِّرُ لَكَ الْحَيْلُ وَالْإِبِلُ وَأَذَدْكُ تَرَأْسُ وَتَوْبَعْ ، فَيَقُولُ : بَلَى أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَظُنَنْتَ أَنَّكُ مُلَاقِئَ ؟ فَيَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ فَإِنَّى أَنْسَاكُ كُمَا نَسَيْتَنى ثُمَّ يُلقَى الثَّالِثُ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ يَارَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ . وَصَلَيْتُ وَصُمْتُ وَصَمَّتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ ، فَيَقُولُ هَا هَنَا إِذَا ، قَالَ ثُـتُم 'يَقَالُ لَه': الآنَ نَبْعَتُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَىَّ ؟ فَيُخْتُمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالَ لِفُخِذِهِ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهِ انْطِقَى فَتَنْطَقُ فَخِذُهُ وَلَهُمْ وَعَظَامُهُ بَعَمَلِهِ وَذَلِكَ لَيْعَذَرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ الْمُدُونَ وَذَلِكَ الْـذِي تُسْخُطُ اللهُ عَلَيْهِ .

عَنْ أَنْسِ بِن مَالِكِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ . فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَ أَضْحَكُ؟ قَالَ : قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَتِّبهِ عَنَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ يَارُبُّ أَلَمْ تُجْرِنِي مِنَ الظُّلْءِ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَلَى . قَالَ : فَيَقُولُ إِنَّىٰ لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِداً مِنتَى ، قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بَنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهيداً وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُوداً ، قَالَ فَيُخْتُمُ عَلَى فيهِ فَيْقَالُ لَإِنَّ كَانِهِ انْطَقَى قَالَ : فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ ا يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلكَلَامِ فَيَقُولُ بُعُداً لَكُنَّ وَسُحْقاً ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ .

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللّهُ عَنَّ وَتُحَلَّ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ كَإِنَتُ لَكَ اللّهُ بَهَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا ؟ فَيقُولُ : نَعُمْ . فَيقُولُ : قَدْ وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا ؟ فَيقُولُ : نَعُمْ . فَيقُولُ : قَدْ أَرَدُتُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِى صُلْبِ آدَمَ الْرَدُتُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِى صُلْبِ آدَمَ الْمَارُ لَا تُشْرِكَ وَلا أَدْخِلَكَ النَّارُ فَأَبَيْتَ إِلّاً الشِّرْكَ .

وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْكَافِرُ إِذَا عَمَلَ حَسَنَةً أَطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَثَمَا الْمُؤْمِنُ وَإِذَا عَمَلَ حَسَنَةً أَطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَثَمَا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ يُدَخِّرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ وَيَعْقُبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنِيَا عَلَى طَاعَتِهِ .

### ( الشَّفَاعَةُ )

عَنْ أَبِى نُهَرُيْرَةَ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا بِلَحْمِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ تَعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ، فَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . وَهَلَّ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِى وَيُنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشُّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَالاً يُطِيقُونَ وَمَالَا رَيْحَتَمِلُونَ ، فَيُقُولُ رَمْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ

ائْتُسُوا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَـاٰتُـونَ آدَمَ فَيَقُـولُـونَ يَا آدَمَ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَــا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَـا قَدُّ بَلغَنَـا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ أَدَمَ : إِنَّ رَبِّى غَضِبَ ٱليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَيْلَهُ مِثْلُهُ وَلَنْ يَغْضَبُ يَعْدَهُ أَمِثْكَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشُّجَرَةِ فَعَصَّيْتَهُ ، نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى نُوجٍ فَيَأْتُونَ نُوحاً عَلَيْهِ الشَّلَامُ فَيَقُولُونَ يَانُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأرْضِ وَسَسَّاكُ اللَّهُ عَبْـداً شَكَوراً اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَلْهُ كَانَتْ لِي دَءْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَىٰ قَوْمِنَى ، نَفْسِى نَفْسِى، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ قَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، اشْغَعْ لَنَا إِلَى

َرَبِكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا " فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ مِيْفَتْ تَقْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدُهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَامُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّالَكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولَ لَهُمَّ مُوسَىٰ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ قَيْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنَّ َيَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّى قَتَلْتُ نَفْسَاً لَمْ أُومَرُ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَاعِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلَّمْتُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُلَّمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرَّيْمَ وَدُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ َ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضُبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذَكُنُ لَهُ ذُنْبًا ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَتَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَى فَيَقُولُونَ يَامُحَتَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَارِتُمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطَلِقُ فَا ٓ تِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِمَربِي ثُمَّ يَفْتَــُح اللَّهُ ۗ تَعَالَى عَلَىٰ وَيُلْهَمَنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ قَبْلِي ، ثُمُّ يُقَالُ يَامُحَتُّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ . سَلُّ تَعْطِهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَدْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَارَبّ أُمَّتَى أَمَّتِي ، فَيقُولُ يَامُحَمَّدُ : أَدْخِلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَمْتِكُ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوِابِ الْجُنَّةِ والذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمُصْرَاعَيْنَ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ .

وَفِى حَدِيثِ أَنْسِ بنِ مَاللِثِ فَأَقُولُ يَهَارَبُ أُمُّتِسَى أُمَّتِي فَيْقَالُ لِى انْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَاخْرِجُهُ مِنْهَا فَأَنْطُلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّى فَأَحْمَدُهُ بِتَلِكَ ، ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِداً ، فَيُقَالُ لِى يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسُكَ ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسُلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ ، فَأَقُولُ : يَارَبّ أَمَّتِـى أَمَّتِـى أَمَّتِـى فَيْقَالُ لِى انطلق ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ منْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَاخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقَ فَأَفْعَلَ.

### ( الْحُـوْضُ )

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدَ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدُنَ لَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا ۗ مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّهَنِ وَلِإَنْيَتِهِ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنَّى لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كُمَا يَصُدُ الزُّجُلُ إِبَلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِيهِ قَالُـواً · كَارَسُولَ اللَّهِ أَنَعُـرُفْنَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُؤْضِ وَلا نَاذِعَنَّ أَقُواماً مِنكُمْ ثُمَّ لا غُلَبَنَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : يَارَبُّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ : إِنَّكُ لا تَدْرِي مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكُ .

عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِّجَالٌ مِمَنُ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأْيْتُهُمْ وَرَفَعُوا إِلَىٰ اخْتَلَجُوا دُونِي فَلَأَقُولَ نَ أَيْ رَبِّ أَصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي فَلْيُقَالَـنَ لِي إِنَّكَ لاَ تَـدْدِي مَـا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ .

### ( الصِّرَاطُ )

رُفِى حَدِيثِ حُدَيْغَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالًا : وَنَبِيْكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ دَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى يَجِى الرَّبُلُ فَلَا يَسْتَطِيعَ السَّيْرُ إِلاَّ زَحْفاً ، قَالَ : وَفِي حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَالِيب مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ وَفِي حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَالِيب مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَمْرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشُ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ .

وفي خديثِ أَبِي هُرَيْرَةً : وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ فَاكُونُ أَنَا وَأَمْتِي أَوَّلَ مَنْ يَجِيرَ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرَّسُلُ ، وَدَعْنَى النُّرُسُلُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرَّسُلُ ، وَدَعْنَى النُّرُسُلُ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا : مَقَلَ دَأَيْنُمْ شَوْكُ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا : نَعْمَ يَادَسُولَ اللَّهُ . قَالَ : فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا : نَعْمَ يَادَسُولَ اللَّهُ . قَالَ : فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ نَعْمَ يَادَسُولَ اللَّهُ . قَالَ : فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ

أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطِفُ النَّاسَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدُرُ عِظمِها إِلَّا اللهُ تَخْطِفُ النَّاسَ أَغْمَالِهِمْ ، الْحِديثَ .

قَالَ مُسْلِمٌ ، قَالَ أَبُو سَعْدِ : بَلغَنِي أَنَّ الْجُسْرَ أَدَقَّ مِنَ الشَّيْفِ . مِنَ الشَّيْفِ . مِنَ الشَّيْفِ .

﴿ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا بِجَادِ نُبِيِّهِ مَوْلَانَا مُحَمَّد وَآلِهِ ﴾

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابنُ آدَمَ جُزُّ مِنْ سَعْمِينَ جُزْءً مِنْ اللهِ مِنْ حَرِّبَةً مَا لَوْ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةٌ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا بِسِعْمَةٍ وَسِتَيْنَ جُزْءً كُلُهَا عَلَيْهَا بِسِعْمَةٍ وَسِتَيْنَ جُزْءً كُلُهَا مِشْلَ حَرِهَا .

وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إذْ سَبِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَدُرُونَ مَا هَذَا ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ هَذَا حَجَرِهُ مُا هَذَا ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ هَذَا حَجَرِهُ رُمِي بِهِ فِي النَّادِ مُنْذُ سَبْعِينَ خِرِيفاً فَهِ وَ يَهِ وَى فِي النَّادِ مُنْذُ سَبْعِينَ خِرِيفاً فَهِ وَ يَهِ وَى فِي النَّادِ مُنْذُ سَبْعِينَ خِرِيفاً فَهِ وَ يَهِ وَى إِنَّادِ مُنْذُ سَبْعِينَ خِرِيفاً فَهِ وَ يَهِ وَى إِنَّادٍ مُنْذُ سَبْعِينَ خِرِيفاً فَهِ وَ يَه وَى إِنَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشّتكتِ النّارُ إِلَى رَبّها فَقَالَتْ يَارَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضاً وَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ ، نَفْسِ فِى الشِّتَا ِ وَنَفْسِ فِى الصَّيْفِ فَاذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ ، نَفْسِ فِى الشِّتَا ِ وَنَفْسِ فِى الصَّيْفِ فَاذُن لَهَا بِنَفْسَيْنِ ، نَفْسِ فِى الشِّتَا ِ وَنَفْسِ فِى الصَّيْفِ فَاذُن لَهَا بِنَفْسَيْنِ ، نَفْسِ فِى الشِّتَا ِ وَنَفْسِ فِى الصَّيْفِ فَا أَذِن لَهَا بَحْدُونَ مِنَ الْحَرْ وَأَثَنتُ مَا تَجْدُونَ مِنَ الْجَرْ وَأَثَنتُ مَا تَجْدُونَ مِنَ الْحَرْ وَأَثَنتُ مَا تَجْدُونَ مِنَ النّ

٨ وَعَنْهُ أَيْضاً قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَـٰهِ وَسَلَّمَ : ضِرْسُ الكَافِرِ أَوْ نَالُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحُدِ وَغِلْظ جَلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ .

وَعَنْهُ أَيْضًا يَرْفَعُهُ قَالَ : مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ فِي النَّادِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيامِ لِلرَّاكِبِ الْمُشْرِعِ . وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكُ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْماً فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقِرِ يَغْدُونَ فِى غَضَبِ اللّهِ وَبَرُوحُونَ فِى سَخَطِ اللّهِ .

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّادِ .

عَنْ أَبِي سَعِدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَهُلُ النَّادِ مِنَ الذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَا أَهُلُ النَّادِ مِنَ الذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَا أَهُلُ النَّادِ مِنَ الذِينَ هُمْ أَهُلُهَا فَا أَهُلُ النَّهُمُ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتُهُمْ النَّهُمُ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتُهُمْ النَّانَةُمُ إِمَا النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَالِمُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِمُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ

فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِلَّةِ تَكُونُ فِى حَبِيلِ الشَّيْسُلِ ، فَقَالَ رَبُولُ اللهِ مَلِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُولُ اللهِ مَلِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانُ بَالْبَادِيَةِ .

عَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنِي يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ نَاسَأَ مِنَ النَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ نَاسَأَ مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ أَلِحَنَّةً .

وَعَنْهُ أَنَّ قَوْماً يَخُرُجُونَ مِنَ النَّادِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا فَيَخُرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ فَيَدْخُلُونَ نَهْراً مِنْ أَنْهَادِ الْجُنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ مِنْ أَنْهَادِ الْجُنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ ( آخِرُ أَهْلُ النَّادِ خُرُوجاً مِنْهَا )

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْغُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةُ رَجُلاً يَخْسُرُجُ مِنَ النَّادِ حَبُواً فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ مَ

قَـالَ : فَيَـاْتِيهَـا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْهَـا مَـلاَى فَيُرْجِـمُ فَيَقُولُ يَارَبُ وَجُدْتُهَا مُلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبُ فَادْخُل الْجِنَةُ ، قَالَ : فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَـا مَلْأَى فَيَرَّجِـمُ فَيَقُولُ يَارَبِّي وَجُدَّتُهَا مَـلْأَى فَيَقُـولُ اللَّهُ لَـهُ اذْهَبْ فَادْخُلُ الْجُنَّةُ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا ، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنيَا ، قَالَ فَيَقُولُ أَنَسُخُرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْلَكِ ؟ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكُ خَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهُلَ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً .

عَنِ المُسْتَوْدِدِ بِنِ شَدَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمُ أُصْبَعَهُ مَهْذِه ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ فِي الْبَمَّ فَلْيَمَ الْبَمَّ فَيْ الْبَمَّا فِي السَّبَابَةِ فِي الْبَمَّ فَلْيَمَ فَلْ يَعْمَلُ أَحَدُكُمُ أَصْبَعَهُ مَهْذِه ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ فِي الْبَمَّ فَلْيَمَ فَلْ السَّبَابَةِ فِي الْبَمَّ وَلَيْمَ فَلْ بَمْ يَوْجِمُ ؟

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّنْيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ .

## ( الْجَنَّةُ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهَا بِمَحْضِ فَضَلِهِ وَكُرْمِهِ )

عَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ شَهِدُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الْجُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الْجُنَّةُ خَتَى انْتَهَى ، ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِ حَدِيثِهِ فِيهَا مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلا أَذْنُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ .

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَالاَ عَيْنُ رَأْتُ وَلَا أَذْنُ سَبِيعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ مَصْدَاقُ ذَلْكَ فِي كِتَابِ اللهِ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيَنُ حَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَة يَسِيرُوا الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَة سَنَةٍ، زَادَ فِى دِوَايَةٍ لَا يَقْطَعُهَا .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُ قَالَ : إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُؤْلُـوَّةٍ وَاحِـدَةٍ مُنَحَوِّفَةٍ مُطَوِفُ مِنْ لُؤُلُونَ يَطُوفُ مُحَجَّوَفَةٍ مُطُولُهَا سِتُتُونَ مِيلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ مَعَنَّهُمْ بَعْضاً .

عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ ذُمْرَةٍ تَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ اللّهَ الْبَدْدِ ، وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضُولِ كَوْ كَبِ دُدِّيٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِىءِ مِنْهُمْ ذَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخْ سَاقِهِمَا مِنْ لِلْكُلِّ امْرِىءِ مِنْهُمْ ذَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخْ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّهُمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ .

ذَادَ فِي دِوَايَةٍ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّاوِنَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَمَخُّطُونَ وَلَا يَتَمَخُّطُونَ وَلَا يَتَفَلُونَ ، أَمُشَاطُهُمُ النَّذَهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمُونِ وَمَجَامِرُهُمُ اللَّوْلُونَ وَأَذْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَبُطٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ آدُمُ سِتُّونَ ذِرُاعاً فَى السَّمَاهِ.

زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَوْجَتَانِ يُرَى مُخْ

شَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسُنَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضُ ، قُلُو بُهُمْ قُلْتُ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهُ بُكُرَةٌ وَعَشِيّاً. عَنْ خَابِرِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َيَقُولُ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ ﴿ وَلاَ يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَتَمَخَّطُونَ ، قَالُوا فَمَا بَالُ الطُّعَامِ ؟ قَالَ : جُشَاءٌ وَرُشْحٌ كُرُشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبيحَ وَالتَّحْمِيدَ كُمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ يَنْعَـمُ لَا يَيْـأْسُ وَلَا تُبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا َ مُفْنَى شَبَابُهُ .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسُقُمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْبُوا فَلاَ تَهُرَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ

تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَداً ، فَذَلِكَ قَوْلُه ُ عَنَّوَجُلَّ : وَنُودُوا أَنْ تِلكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا تَرْمَضُونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجُنّةِ ؟ قَالَ : فَكَبَّونُا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا تَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجُنّةِ ؟ قَالَ : أَمَا تَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجُنّةِ ؟ قَالَ : فِكَبَّونَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِي لَأَدُّجُوا أَنْ تَكُونُوا شَعْلَ أَهْلِ الْجُنّةِ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَصَارَ أَهْلُ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّادِ إِلَى النَّادِ إِلَى النَّادِ أَنِي بِالْمُوَّتِ حَتَّى يُجْعَلِ بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّادِ، النَّادِ إِلَى النَّادِ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحَا إِلَى النَّادِ عَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ النَّادِ لاَ مَوْتَ يَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ النَّادِ لاَ مَوْتَ يَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ النَّادِ كُوْنَا إِلَى خُرْنِهِمْ اللَّهُ فَرَحالُ النَّادِ كُوْنَا إِلَى خُرْنِهِمْ اللَّهُ وَيُومِ النَّادِ كُوْنَا إِلَى خُرْنِهِمْ اللهِ وَيُؤْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ اللهِ وَيُؤْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ اللهِ وَيُؤْدَادُ أَهْلُ النَّادِ كُوْنَا إِلَى خُرْنِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَدْخُلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَيَدْخُلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ النَّارَ ، ثُمَّ مَ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، وَيَاأَهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، وَيَاأَهُلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ .

عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : إِنَّ فِى الْجُنَّةِ لَسُوقاً يَأْتُونَهَا كُلِّ جُمْعَةٍ فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيثَابِهِمْ فَيَـزْدَادُونَ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيثَابِهِمْ فَيَـزْدَادُونَ . حُسْناً وَجَمَالاً فَيرَجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ اذْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً . فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللّهِ لَقَدِ اذْدَدُتُمْ بَعْدَنا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللّهِ لَقَدِ اذْدَدُتُمْ بَعْدَنا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللّهِ لَقَدْ اذْدَدُتُمْ بَعْدَنا وَجَمَالاً .

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؟ فَيَقُولُونَ : وَالْجَنِّهُ كُلَّهُ فِي يَدَيْكُ ، فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَادَبُ وَقَدْ هَلْ رَضِيتُمْ . فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَادَبُ وَقَدْ هَلْ رَضِيتُمْ . فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَادَبُ وَقَدْ هَلْ رَضِيتُمْ . فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَادَبُ وَقَدْ

أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ ؟ فَيقُولُونَ يَارَتِ وَأَى شَي ِ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ ؟ فَيقُولُونَ يَارَتِ وَأَى شَي ِ أَعْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُ : أَجِلُ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ أَخْضُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُ : أَجِلُ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ أَخْضُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُ : أَجِلْ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ أَسْخُطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْداً .

# ( النَّظُـرُ فِي وَجْدِ اللَّهِ الْكُورِمِ )

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ قَيْسٍ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : جَنْتَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنْتَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنْتَانِ مِنْ فَهَ إِنْ يَنْهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْهَاوْمِ وَبَيْنَ أَنْ فَهَ إِنْ اللّهِ وَمَا بَيْنَ اللّهِ وَمَا بَيْنَ اللّهِ وَمَا بَيْنَ اللّهِ وَمَا فَيْ وَجُهِمِهِ فِي يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلّا رِدَاءُ الكِبْرِينَا عَلَى وَجُهِمِهِ فِي يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلّا رِدَاءُ الكِبْرِينَا عَلَى وَجُهِمِهِ فِي يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلّا رِدَاءُ الكِبْرِينَا عَلَى وَجُهِمِهِ فِي يَخْذُ .

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَادُكُ وَتَعَالَى: أَذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَيّضُ وُجُوهَنَا، تُرِيدُونَ شَيْسًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تَبَيّضُ وُجُوهَنَا، تُرِيدُونَ شَيْسًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تَبَيْضُ وُجُوهَنَا، تُريدُونَ شَيْسًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تَبَيّضُ وُجُوهَنَا، تُدخِلُنَا الْجَاتِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْجَجَاتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

غَمَا أَعُطُوا شَيْدًا أَحَبُ إلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَى رَبِهِمْ . وَادَ الإِمَامُ مُسُلِمٌ: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَذِيَادَةً.

( تَجَعَلْنَا اللهُ وَالْسُلِمِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِجَاهِ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ السَّادَةِ).

يَقُولُ جَامِعَهُ ، مُحَتَّدُ بنُ مُحَتَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، الْمُوقِّتِ بالْخَضَرَةِ الْمُواكْشِيَةِ وَقَتهُ كَانَ اللهُ لَهُ : بِالْحَضَرَةِ الْمُواكْشِيَةِ وَقَتهُ كَانَ اللهُ لَهُ :

وَهَذَا آخِرُ مَا يَسْرَ اللهُ وَضْعَهُ فِي هَذَا الْمُخْتَصِرِ ٱلْفِيدِ، وَالنَّسْجِ الْوَحِيدِ ، وَسَيْظُهُرُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامِ وَالنَّسْجِ الْوَحِيدِ ، وَسَيْظُهُرُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامِ مِمَنْ يُطْلِعْ عَلَى هَذَا الْمُخْتَصِرِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ ، إِنّهُ مِمْنَ أَنْفَعِ كُتُبِ الْمُدِيثِ ، الْمُنْتَخَبَةِ مِنْ صَحِيجِ الإِمَامِ مُسْلِم فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ،

وَكَانَ الْفَرَاغِ مِنْهُ زُوَالَ أَيُومِ الأَرْبِعَاءِ الْحَامِسُ عَشَرُ وَكَانَ الْفَرَاغِ مِنْهُ زُوَالَ أَيُومِ الأَرْبِعَاءِ الْحَامِسُ عَشَرُ مَنَ النّبِوى ، عَامَ ثَمَانِية وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمَانَةِ وَأَلْفِ مِنَ الرّبِيعِ النّبِوى ، عَامَ ثَمَانِية وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمانَةِ وَأَلْفِ مِنَ الرّبِيعِ النّبِوي ، عَامَ ثَمَانِية وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثُمانَةً وَأَلْفِ

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَ إِلَهِ وَأَصْحَابِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَذِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَانِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَذِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَانِهِ سَبُعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى سَبُعَانَ رَبِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلّهُ رَبِّ الْعَالِمَينَ .

### عهر س

| صفحة      |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 3         | حطبة انكتاب                       |
| 5         | الاسسلام والايسان والاحسان        |
| 9         | المؤمن والمكافر والمنافق.         |
| 29        | الصلاة في ثوب واحد                |
| 29        | المساجد                           |
| 31        | المنهى عن بناء المساجد على التبور |
| <br>32    | النهى عن انشاد الضالة في المساجد  |
| <b>33</b> | صنفة الجلوس في المبلاة            |
| <b>34</b> | ا يستعاد منه في الصلاة            |
| 35        | الاذكار الواردة بعد المصلاة       |
| 36        | البساقيسات المسالحسات             |
| 37        | اتيان الصلاة بسكينه ووقار         |
| 38        | أوقات المصلاه المضدي              |
| ~~~       | •                                 |

| صفحة       |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 41         | المراد بالصلاة الوسطى                     |
| 43         | من سنن الهدى الصالاة في الجماعة<br>من سنن |
| 46         | جواز الجمع بين المدلاتين في السفر         |
| 49         | الحث على المحافظة على صلاة الضحى          |
| 50         | رغيبـة الفجـر                             |
| 51         | استعباب تطويل الفراءة في صلاة الليل       |
| 5 <b>4</b> | في الليل مماعة يستجاب غيها الدعاء         |
| 55         | جواز الناملة في البيت                     |
| 55         | ۱۷ الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها        |
| <b>56</b>  | ماتحــة الكتـاب                           |
| 57         | آیــة الکــرسی                            |
| 58         | الإخــــلاص                               |
| 60         | الجمعـــة                                 |
| 62         | وتنت صلاة الجمعسة                         |
| 62         | خطبنا يوم الجسعسة                         |
| 63         | التغليظ في ترك الجمعة                     |
| 6 <b>4</b> | المسورة الني تقرأ في حملاة الجمعة         |
|            |                                           |

.

.

| صغحة       |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 65         | <b>صلاة المعيدي</b> ن                      |
| 65         | المتعوذ عند رؤية الريح والغيم              |
| 66         | المسزكساة                                  |
| 67         | المسدة المسادة                             |
| 70         | اباحة الاخذ لمن أعطى من غير مسالة          |
| /0         | التسراويسح                                 |
| 71         | ليلــة القــدر                             |
| ى 72       | النهى عن صوم يوم المفطر ويوم الاضح         |
| مضان 73    | استحباب صوم ستة ايامهن شوال اتباعا لر      |
| 73         | المنهى عن صيام يوم الجمعة منفردا           |
| 7 <b>4</b> | الحسيج                                     |
| 7 <b>4</b> | الفكسساح                                   |
| 75         | حکم من رای امراة فوقعت فی نفسه             |
| النكاح 76  | تحريم الجمعيين المراذ وعمتهاأو خالتها في ا |
| 76         | تحريم نكاح المشتغار وبطلانه                |
| وجها 77    | ندب النظر المروجه المرأة وكفيها لمنيريد تز |
| 7 <b>9</b> | اعناق الامة ثم المتزوج بها                 |
|            |                                            |

| صفحة | •                                         |
|------|-------------------------------------------|
| 81   | لاس باجابة المدامى الى الوليبة            |
| 82   | ا يتال عند الجبساع                        |
| 82   | جواز جماع المراة في تبلها من تدام أو وراء |
| 83   | نحريم اغشباء سر المرأة                    |
| 83   | حكم العــزل                               |
| 84   | حكم المسرخسساع                            |
| 85   | تحريم ابنة الاخ من الرضاعة                |
| 85   | تحريم الربيبة واخت المرأة                 |
| 86   | حكم المسة والمستين                        |
| 87   | تدر تيام الزوج عند زوجه عتب الزناف        |
| 88   | القسم بين الزوجات في المبيت               |
| 89   | جواز هبة المرأة نوبتها لمضرنها            |
| 89   | استحباب نكاح البكر                        |
| 90   | الومسية بالنساء                           |
| 91   | النهى عن بيع النمار تبل بدو صلاحها        |
| 92   | استحياب الوضع من الدين                    |
| 93   | حكم من ادرك سلعته عند من أغلس             |

| مسنحة |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 94    | تحريم بيع غضل الماء                    |
| 95    | السريسا                                |
| 96    | النهى عن المطف في البيع                |
| 96    | حكم من غصب شيبنا من الارض              |
| 97    | تلتين الميت                            |
| 97    | ما يقال عند المصيبة                    |
| 98    | النياحــة                              |
| 99    | الاسراع بالجنازة                       |
| 100   | جواز المسلاة على ائتبر لعذر            |
| 101   | الدعاء للميت في الصلاة                 |
| 101   | جواز ركوب المصلى على الجنازة اذا انصرف |
| 102   | اللحد ونصب اللبن على الميت             |
| 102   | الامر بتسوية القبر                     |
| 103   | النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه      |
| 103   | النهى عن الجلوس على القبر والصلاة اليه |
| 104   | الموصيمة                               |
| 104   | الوصية بالثا                           |

| منفحة   | :                                             |
|---------|-----------------------------------------------|
| 105     | وصبول بواب المصدقة المي الميت                 |
| 106     | نرك الومسية لمن ليس له شيء                    |
| 107     | النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا               |
| 107     | كغيارة المنسفر                                |
| 108     | حکم من حلف یمینا غرای غیرها حیرا منها         |
| 108     | يهين الحالف على المستحلف                      |
| 108     | كغارة من لمطم عبده                            |
| 109     | رد محدثات الأمور                              |
| 110     | حكم المراة اذا أخذت من مال زوجها              |
| 110     | الاعمال بالنية                                |
| حق 111  | كونطائفة منهذه الامة لا تزال ظاهرة على ال     |
| 112     | ادب السير ومصلحة الدواب                       |
| 113     | الامسسارة                                     |
| 116     | الامر باحسنان الدبح                           |
| 117     | عيد الاضحى                                    |
| عجة 119 | النهىءن الحلقوتلم الاطفار بعدرؤية هلال دى الد |
| 119     | حكم الذبح لغير الله                           |
|         | -<br>-                                        |

| سنحة |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 120  | الامر بتغطية الاناء وغلق الابواب     |
| 122  | حكم لباس المحرير                     |
| 122  | الاقتصار في اللباس على اليسير منه    |
| 123  | تحريم جر المثوب خيلاء                |
| 124  | النهى عن التختم بالدهب               |
| 125  | حكم الصور                            |
| 125  | كراهسة المقسزع                       |
| 126  | كراهة الوصلة والمستوصلة              |
| 126  | النسماء الكاسبيات                    |
| 12/  | الإستئسسذان                          |
| 128  | تحريم النظر في بيت الغير             |
| 129  | تحريم الخلوة بالاجنبيه والدخول عليها |
| 130  | السرخسى                              |
| 132  | الحجامة والعسل أو لمذغة بنار         |
| 134  | المطيرة والفال                       |
| 135  | الفرار من المجذوم                    |
| 136  | الكهانسة                             |

| سنحة         |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| 137          | حکم من أتى عرامًا                         |
| 137          | حكم من قتل الحيات                         |
| 140          | استحباب تتل الموزع                        |
| 141          | ما يدعى به العبد والامة                   |
| 141          | حكم اللعب بالنردشير                       |
| 142          | حكم السرؤيسا                              |
| 142          | بسر الوالديسن                             |
| 143          | تفسير البر والاثم                         |
| 144          | ما جاء في صلة الرحم                       |
| 145          | النهى عن التحاسد والتباغض                 |
| 146          | غضل الحب في الله                          |
| 147          | غضل عيادة المريض                          |
| 149          | تحريم المظلم                              |
| 152          | نصر الأخ ظالما أو مطلوما                  |
| 153          | المعفو والنواضع                           |
| 1 <b>54</b>  | النهى عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى |
| 1 <b>5</b> 5 | تحالم الغنيمسة                            |

•

| منفحة        |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 155          | تحريم النميمسة                       |
| 156          | تحريم ضعل ذي الموجهين                |
| 1 <b>5</b> 6 | تحريم الكذب وبيان ما يباح منه        |
| 157          | النهى عن ضرب الوجه                   |
| 157          | حكم من عذب الناس بغير حق             |
| 158          | السرخسق                              |
| 159          | المنهى عن لعن الدواب وغيرها          |
| 160          | مداراة من يتقى محشمه                 |
| 160          | استحباب مجالسة المبالحين             |
| 161          | فضل من يموت له ولد فيحتسمه           |
| 162          | النهى عن المدح أذا كان فيه أفراط     |
| 16 i         | المرهد في الدنيب                     |
| 166          | الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيم |
| 166          | حكم من اشرك في عمله غير الله         |
| 167          | آفسة الكسلام                         |
| 167          | التحذير من اتباع سنن الاجانب         |
| 167          | حكم من سنة                           |

| حـ                                         | صغحة |
|--------------------------------------------|------|
| الحث على ذكر الله تعالى                    | 168  |
| ما يدعو به الانسان                         | 172  |
| كراهة الدعاء بتعجيل عقوبة في الدنيا        | 174  |
| قصة أصحاب المغار                           | 175  |
| حكاية الابرص والاقرع والاعمى               | 178  |
| ما ورد في غضل لا حول ولا قوة الا بالله     | 180  |
| التعسوذ                                    | 180  |
| التسبيح أول المنهار وعند المنوم            | 181  |
| استحباب الاستكثار من الاستغفار             | 183  |
| سعسنة رحمسة الله                           | 184  |
| تحريم المفواحشي                            | 186  |
| ابتداء الخلق وخلق آدم عليه المللم          | 187  |
| كيفية خلق الآدمي في بطن أمه                | 188  |
| كل مولود يولد على الفطرة                   | 194  |
| ر الارزاق والآجال لا نزید ولا تنقص         | 195  |
| تفويض المقادير لله والامر بالقوقوترك العجز | 196  |
| مرزبیعث کل عبد علی مامت علیه               | 196  |
| •                                          |      |

.

.

|            |                                                   | صفحة  |
|------------|---------------------------------------------------|-------|
|            | هلاك الامة بعضها ببعض                             | 197   |
| ¥          | من أشراط الساعة                                   | 199   |
|            | الفتنة من المشرق                                  | 200   |
| У          | ذكر الذجال وصفته وما معه                          | 203   |
| <b>y</b> . | قدر ما بين النفختين                               | 213   |
| 8,         | النفخ في الصور وبعث من في القبور                  | 214   |
| <b>z</b>   | المشسر                                            | 218   |
|            | ما يبلغ المعرق بالناس يوم القيامة                 | 219   |
| •          | الحسساب                                           | 220   |
|            | الشناعية                                          | 224   |
| ì          | ·الحـــــوض                                       | 228   |
|            | المسراط                                           | 230   |
| ١          | النار أعادنا اللهمنها بجاه نبينا ومولانا محمدوآله | 231 × |
| Y          | آخر اهل النار خروجا منها                          | 234   |
| 74.        | الجنة أكرمنا الله بها بمحض غضله وكرمه             | 236   |
| 2          | النظر في وحه الله الكريم                          | 241   |

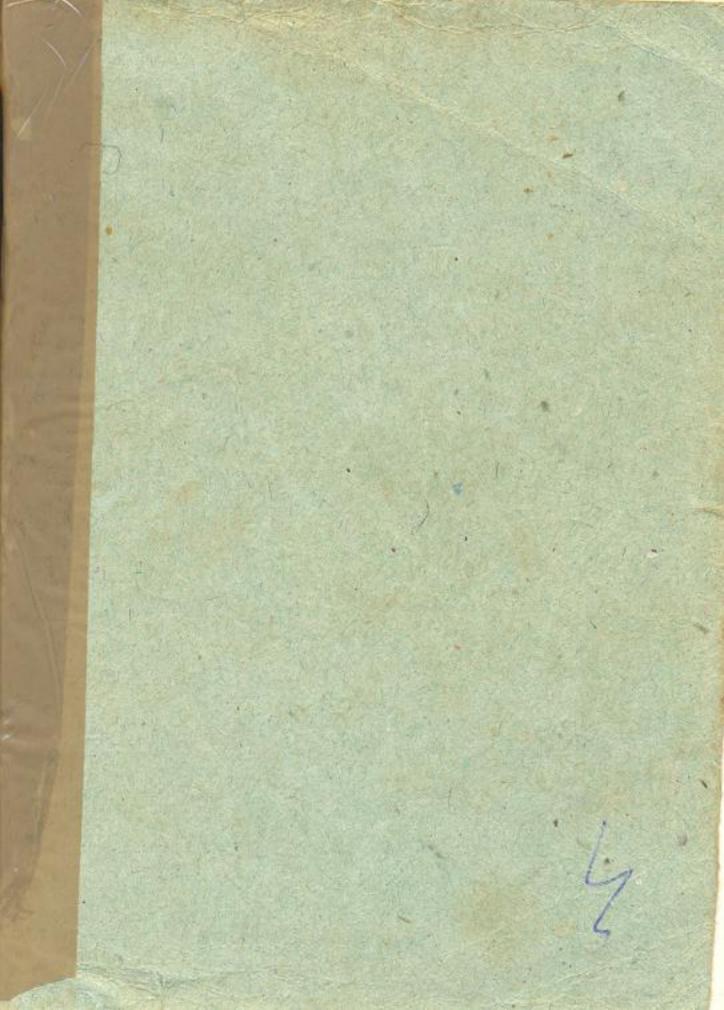